# مجالش مجالش مررمانات

للشيئخ محمدالصاليحالعشمين

تحقيقه ديعاييه أبوم هيراً شرفت بن عبد المقصور آ



## بسب إندارهم الرحيم

# حُقوُق الطّنع مَحَفَوُظة الطّبعَ الطّبعَة الأولى الطّبعَة الأولى 1813 من 1841م

#### عَرِيْ الْمُتَعِلَّةِ إِلَيْ اللَّهِ الرياض \_ النسيم \_ أول شارع الأربعين التجاري بجوار بنده .

ت: ٢٣٢١٠٤٥ ـ ص ب ٩١٦٦٧ (لصاحبها على الحربي)

#### الموزعون المعتمدون لمنشوراتنا

- \* المملكة العربية السعودية: مؤسسة الجريسي.
  - \* قطر: مكتبة ابن القيم ـ ت ٨٦٣٥٣٣.
  - \* الكويت: دار إيلاف. ت ٨/ ٥٩/٧٧٤.
- \* مصر: دار السلام ـ القاهرة ـ ت ٢٧٤١٥٧٨.
- \* باقي الدول: دار ابن حزم ـ بيروت ـ ت ٨٣١٣٣١.

#### مقدمة التحقيق

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله .

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا آتَّقُوا آللَّهَ حَقَّ ثُقَاتِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنشُمُّ

مُشلِمُونَ ﴾ [ آل عمران : ١٠٢ ] .

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱلَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ؞ يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [ الأحزاب : ٧١ ، ٧٧ ] .

﴿ يَا أَيُّهَا آلنَّاسُ آتَقُوا رَبَّكُمُ آلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَآتَقُوا آللَّهُ آلَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ إِنَّ آللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [ النساء : ١ ] .

أما بعد: فإنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كتابُ الله ، وأَحْسَنَ الهدي هَدْي محمد ﷺ وَشَرّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتِهَا ، وكل مُحْدَثَةِ بدعة ، وكل بِدْعَةٍ ضَلَالة ، وكل ضَلَالة في النار .

\* فعن أنس رضي الله عنه عن النبي عَلَيْكُ قال : ( افْعَلُوا الْحَيْرَ دَهْرَكُم ، وَتَعَرَّضُوا لِنَفَحَاتِ رَحْمَةِ الله ؛ فإِنَّ لله نَفَحَات من رَحْمَتِهِ ، يَصُيبُ بها من يَشَاءُ من عِبَادِهِ ، وَسَلُوا الله أَن يَسْتُر عَورَاتكم ، وأن يُؤمِّن رَوْعَاتِكُم »(١) .

<sup>(</sup>١) حَدِيثٌ حَسَنٌ : رواه الطبراني في « الكبير » ( ٧٢٠ ) وحسَّنه الألباني في « الصحيحة » ( ١٨٩٠ ) بشواهده . وراجع : « مجمع الزوائد » للهيثمي ( ١٠ / ٢٣١ ) .



وفما من مُوسمٍ من المواسم الفاضلة إلا ولله تعالى فيه وظيفة من وظائف طاعته يُتَقَرَّبُ بها إليه ، ولله فيه لَطِيفَة من لَطَائِف نَفَحَاته يُصِيبُ بها من يشاء بفضله ورحمته .

و فالسَّعيد من اغْتَنَمَ مَوَاسم الشُّهور ، والأُيَّام والسَّاعات وتَقَرَّب فيها إلى مَولاه بما فيها من وَظَائف الطَّاعات فَعَسَىٰ أَن تُصيبه نفحة من تلك النَّفحات فَيَسْعَد بها سعادة يأمن بعدها من النار وما فيها من اللَّفحات .

وعَلَىٰ رَأْسِ هذه المواسم : « شهر رمضان » ميدان النَّفحات الإلهية العظمىٰ الذي تفتح فيه أَبُواب الجِنَان ، وتغلق فيه أَبُواب النِّيران ، فَمن بَلَغَه فَهِيَ العظمىٰ الذي تفتح فيه أَبُواب الجِنَان ، وتغلق فيه أَبُواب النِّيران ، فَمن بَلَغَه فَهِيَ الله لها .

أَتَىٰ رَمضان مَزْرَعَــةُ العِبَادِ لِتَطْهِيرِ القُلُوبِ مِنَ الفَسَادِ فَأَدَّ حُقُــوقَهُ قَــوْلًا وفِعْــلًا وَزَادَكَ فَاتَّخِـــَذْهُ لِلْمَعَــادِ فَمَنْ زَرَعَ الحُبُوبَ وَمَا سَقَاهَا تَأَوَّه نَادِمًا يَوْمَ الحُصَــادِ (١)

وهِمًّا ينبغي أن يُحَافِظ عليه المسلم في هذا المُوسم العظيم « مجالس الذِّكر »
 التي تُوجِب رِقَّة القُلُوب ، والزُّهد في الدُّنيا ، والرَّغبة في الآخرة ..

وقد كانت مجالس النبي عَلَيْكُ مع أصحابه عامتها : مَجَالس تَذْكِير بالله وَتَرْغِيب وَتَرْهِيب إِمَّا بِتِلَاوَة القُرآن ، أَوْ بما آتاه الله من الحكمة ، وَالموعظِة الحَسَنَة وَتَعْلَيم ما ينفع في الدين .

وفي « مَجَالسِ الذِّكر » تَنْزِلُ الرَّحمة وتَغْشَىٰ السَّكِينَة ، وتحف الملائكة ،
 وَيَذْكُر الله أَهلها فِيمن عِنْده .

و ( مَجَالِسُ الذِّكر » لا تَحْتَصُ بالمجالس الذي يُذْكَرُ فيها اسم الله بالتَّسبيح
 والتكبير والتَّحميد ونحوه ، بل تشمل مَا ذُكِرَ فِيه أَمْرُ الله وَنَهْيه وحَلاله وَحَرَامُه

<sup>(</sup>۱) « لطائف المعارف » لابن رجب ص ( ۲۸۰ ، ۲۸۰) بتصرف .

وما يُحبُّه وَيَرْضَاه<sup>(١)</sup> .

ولما كان كتاب « مجالس شهر رمضان » لشيخنا فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين قد حوى بين دَفَّتيه مجالس نَافِعة ، فيها : تَنْبِيةٌ للغَافِلِين ، وَإِيقاظً للوَّاقِدِينَ ، وتَعْلِيمٌ لِأَحكام الدِّين ، و طَرف من سيرة خاتم النبيين ، وما أَعَدَّ الله في الآخرة من الثواب للطَّائِعين والعِقَاب للعَاصِين ؛ فقد استخرتُ الله تعالى في الاعتناء بها فَقُمت بِتدريسها في مسجدنا من عِدَّة سَنوات بين التَّروايح في شهر رمضان ، ثم رَأَيْتُ من تمام الفَائِدَة : العناية بنشرها ، وتحقيقها ، وتخريج رمضان ، ثم رَأَيْتُ من تمام الفَائِدَة : العناية بنشرها ، وتحقيقها ، وتخريج أَحَادِيثها ، وتَنْسيقها ؛ حتى يتسنى الإستفادة بِهَا عَلَىٰ أَكْمَلِ وَجْه .

#### وَتَتَمَثَّلُ عِنايتنا بالكتاب فيما يَلى :

١- تَنْسِيق الجَالس ، وضَبْط آياتِها وَأَحَادِيثَها وَمَا يشكل من عِبَارات وأَلفاظ
 وتَصْحِيح الأَخطاء الطِّباعية في المطبوعة التي اعتمدنا عليها(٢).

٢\_ تخريج الآيات القرآنية وَوَضع التخريج بجوار الآية .

٣- تخريج الأحاديث وبيان درجـتها من حيث الصحة والضعف .

٤\_ التعليق على الكتاب ببعض الفوائد والتَّعليقات المهمة".

هذا وأسأل الله جل وعَلا أَنْ يَنْفع بهذه المجالس مُؤَلِّفها وقَارِئَهَا وَسَامِعَها وَنَاشِرِها ، كما نَسْأَلُه سبحانه أن يُعيذَنَا مِنْ عِلْم عَادَ كَلَّا وَأَوْرَثَ ذُلَّا ، وصار في رقبة صَاحِبه غُلَّا ، وأَن يَرزقنا علمًا نافعًا وعملًا صَالحًا مُتَقَبَّلًا .

وصلَّىٰ الله وَبَارَكَ عَلَىٰ محمد وَعَلَىٰ آله وأَصحابه والتَّابِعين وسلم تسليمًا . مصر . الإسماعيلية ١ رمضان ١٤١٥ هـ أبو محمد أشرف بن عبد المقصود غفر الله له

<sup>(</sup>١) وهي الطبعة الثانية للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ١٤٠٦ ه .

<sup>(</sup>٢) « شرح حديث أبي الدرداء فيمن سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا ، لابن رجب ص (٦٠).

#### الشيخ ابن عثيهن في سطور

- هو أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين الوهيبي التميمي .
  - ولد في مدينة عنيزة في ٢٧ رمضان المبارك عام ١٣٤٧ ه.
- O تتلمذ على يد الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي الذي يعتبر شيخه الأول حيث لازمه وقرأ عليه التوحيد والتفسير والحديث والفقه وأصوله والفرائس ومصطلح الحديث والنحو والصرف. وقرا على سماحة الشيخ ابن باز حيث يعتبر شيخه الثاني فابتدأ عليه قراءة صحيح البخاري وبعض رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض الكتب الفقهية.
- O لما توفي الشيخ عبد الرحمن السعدي تولى إمامة الجامع الكبير بعنيزة خلفا له . ويعمل أيضا بالتدريس في كليتي الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم حتى الآن بالإضافة إلى عضوية هيئة كبار العلماء بالسعودية .
  - له عدد كبير من المؤلفات القيمة المتنوعة وعلى سبيل المثال:
  - ففي العقيدة : « شرح لمعة الإعتقاد » لابن قدامة ، و« القواعد المثلي » .
- وفي الفقه وأصوله : « الأصول من علم الأصول » ، « الدماء الطبيعية للنساء » .
  - والتفسير وأصوله : « أصول في التفسير » ، و« تفسير آية الكرسي » .
  - وفي الوعظ والإرشاد والدعوة : « الضياء اللامع في الخطب الجوامع » ٢/١ . وغير ذلك من المؤلفات النافعة ..
- O له عدد كبير من الأشرطة والتسجيلات لكثير من الدروس النافعة لكثير من الكتب مثل « شرح زاد المستقنع » ، و « شرح بلوغ المرام » ، و « شرح صحيح البخاري » .

0000

<sup>(\*)</sup> راجع: « علماؤنا » إعداد فهد البراك وفهد البرداني .









البقكرة - ١٨٥

صالله ذق العَظيم







#### يسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة المؤلف

إِنَّ الْحَمْدُ للله نَحْمَدُه ونَسْتَعِينهُ ونَسْتَغْفَرُه وَنتُوبُ إليه وَنعُوذ بالله من شُرُور أنفسنا ومن سَيِّئات أعمالنا من يَهْدِه الله فَلا مُضلَّ له ومن يُضْلِل فلا هَادِي لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لا إِله إِلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وأَشْهَدُ أَنَّ لا إِله إلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُوله صَلَّى الله عَلَيه وَعَلَىٰ آلهِ وأَصْحابِه ومَن تَبِعَهُمْ بِإحْسَانِ إِلى يَومِ الدِّينِ وَسَلِّمَ تَسْلِيمًا .

أَمَّا بَهْكُ : فهذِهِ ﴿ مَجَالَتُ لِشَهْرِ رَمَضَانَ الْمُبَارِكِ ﴾ تَسْتَوعِبُ كثيرًا منْ أحكامِ الصِّيامِ والقِيامِ والزَّكاةِ وَمَا يُنَاسِبُ المقامَ فِي هذَا الشَّهر الفَاضِل .

- \* رَتَّبُتُها علىٰ مَجَالس يَوميةِ أو ليليةٍ .
- \* انتخبتُ كثيرًا من خُطَبِها منْ كتابِ « قُرَّة العُيوُنِ المُبْصِرةِ بِتلْخِيصِ كتابِ التَّبصرة » مع تعديلِ ما يحتاجُ إلى تعديله .
- \* وأكثرتُ فيها من ذكر الأحكام والآداب لحاجة الناس إلى ذلك .
- \* وسَمَّيته « مَجَالِس شَهر رَمَضَان » أسأل الله تعالىٰ أَنْ يَجعل عَمَلنا خَالِطًا لله وأَنْ يَنفعَ بها إِنَّهُ جَوَّادٌ كَرِيمٌ .

0000



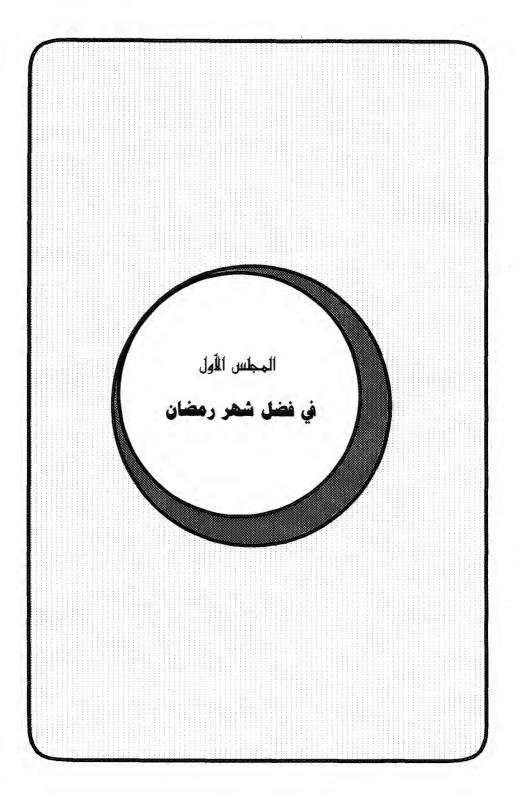

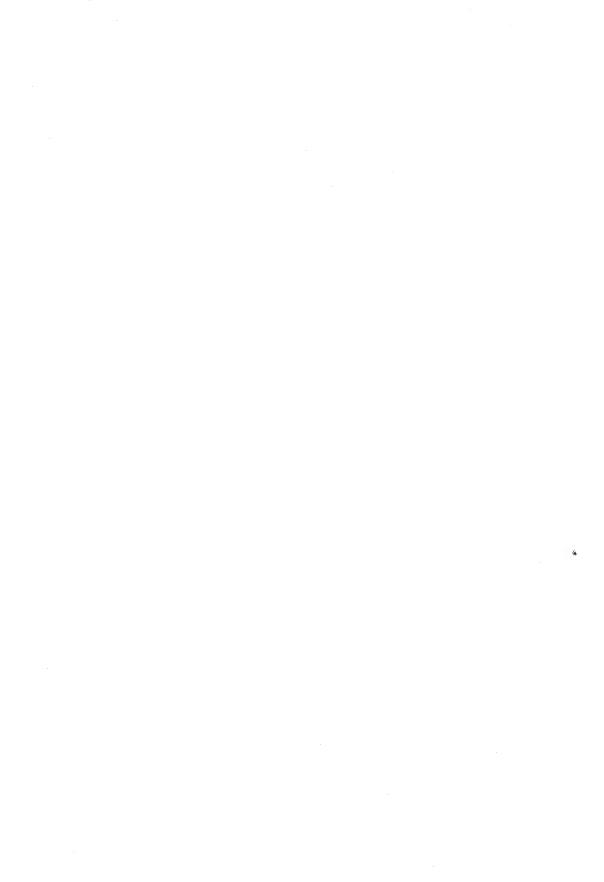

#### بسم الله الرحين الرحيم

الصَهَ للهِ الَّذِي أَنْشَأَ وَبَرَا (١) ، وخلق المَاءَ والتَّسرى ، وأَبُدَعَ كُلُّ شَيْ وَذَرَا ، لا يَغيب عن بصوهِ صَغيرُ النَّمْل في اللَّيل إذَا سَرَىٰ ، ولا يغزُبُ عن عملِهِ مثقالُ ذرةِ في الأرض وَلا في السَّماء ﴿ لَهُ مَا فِي السَّمواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَمَا بَينَهُمَا وَمَا يَخَتُ التَّرْيُ . وَإِن تَجَهُرْ بِالقَولِ فَإِنَّه يَعْلَمُ السَّرَّ وَأَخْفَىٰ \* الله لا إِله يَحْتُ التَّرْيُ . وَإِن تَجَهُرْ بِالقَولِ فَإِنّه يَعْلَمُ السَّرَّ وَأَخْفَىٰ \* الله لا إِله إلا هُو لَهُ الأَسْمَاءُ الخُسْنَىٰ ﴾ [طه: ٢ - ٨]. خَلَقَ ( آدَمَ ) فابتلاه فَمُ اجْتَبَاه فَتَابَ عَليه وَهَدَىٰ ، وَبَعَثَ ( نُوجًا ) فَصَنَعَ الفُلْكَ بأمرِ الله وَجَرَىٰ ، وَبَعَثَ ( مُوسَىٰ ) يَسْعَ آياتِ فَمَا ادَّكَرَ وَجَرَىٰ ، وأَيْد ( عِيسَىٰ ) بَآيات تُبَهُرُ الوَرَىٰ ، وأَنزلَ عليه فاعتَبِرُوا بما جَرَىٰ ، وأيّد ( عِيسَىٰ ) بآيات تُبَهُرُ الوَرَىٰ ، وأنزلَ عَلِيهِ فَمَا ادْكَرَ وَمَا ازْعَرَىٰ ، وأيّد ( عِيسَىٰ ) بآيات تُبَهُرُ الوَرَىٰ ، وأنزلَ الكتابَ عَلَىٰ ( مُحمَّد ) وأيد البيّاثُ والهُدَى . أخمَدُه عَلَىٰ بِعَمِهِ السَيْلُ لا تَزَالُ تَشْرَىٰ (٢) ، وأصلي وأسَلّم عَلَىٰ نبيّه محمَّد المبعوث في أُمَّ القُرَىٰ .

صلَّك الله عليه وعَلَىٰ صاحِبِهِ في الغارِ « أبي بكرِ » بلَا مِرَا ، وعَلَىٰ « عُمْرَ » اللهُ مِرَا ، وعَلَىٰ « عثمان » وعَلَىٰ « عثمان » زوج ابْنتَيهِ ما كان حديثًا يُفْتَرَكَىٰ وعَلَىٰ ابن عمّهِ « عَلِيٍّ » بَحْر الغلوم

<sup>(</sup>١) أي : خلق ، يقال : برأ الله الحلق برءًا وبُرُوءًا : خلقهم فهو بارئ .

<sup>(</sup>٢) تترى : أي تتتابع .

#### وأَسَدِ الثَّرَىٰ ، وعَلَىٰ بَقِيَّةِ آلهِ وأصحابه الذينَ انتَشَرَ فضلُهُمْ في الوَرَىٰ وسَلَّمَ تسليمًا .

O إخوانه : لقد أظَلَنا شَهْرٌ كَرِيمٌ ، ومُوسمٌ عَظِيمٌ ، يُعَظِّمُ الله فيه الأَجرَ ويُجْزِلُ المَوَاهِب ، ويَفْتَحُ أبوابَ الخير فيه لكل رَاغِب ، شَهْرُ الْخَيراتِ والبركاتِ ، شَهْرُ المِنتِ والهِبَاتِ ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْخُيراتِ والبركاتِ ، شَهْرُ المِنتِ والهِبَاتِ ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْخُورَاتِ والبركاتِ ، شَهْرُ المِنتِ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ﴾ [ البقرة : ١٨٥ ] .

شهرٌ مَحْفُوفٌ بالرَّحمة والمغفرة والعِتْق من النَّار ، أَوَّلُهُ رحمة وأُوسَطُه مغفرةٌ ، وآخره عِتق من النَّار .

#### اشْتَهَرَتْ بفضلِهِ الأخبارُ ، وتَوَاتَرَتْ فيهِ الآثارُ :

\* فَفِي « الصحيحينِ » : عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبيَّ عَلَيْ وَغُلِّقَتْ أَبُوابُ الجِنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبُوابُ الجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبُوابُ الجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبُوابُ النَّارِ وَصُفِّدتِ الشَّيَاطِينُ »(١) .

وإِنَّمَا تُفَتَّحُ أَبُوابُ الجِنَّة في هذا الشَّهِرِ لِكَثْرَةِ الأعمالِ الصَّالِجَةِ وتَرْغِيبًا للعَامِلِينَ ، وتُغلقُ أبوابُ النار لقلَّةِ المَعَاصِي مِن أَهْل الإِيمانِ وتُصَفَّدُ الشَّياطينُ فَتُغَلَّ فلا يَحْلُصُونُ إلى ما يَحْلُصُون إليه في غيره . ورَوَىٰ « الإمامُ أحمدُ » عنْ أبي هريرةَ رضي الله عنهُ أنَّ النَّبيَّ \* ورَوَىٰ « الإمامُ أحمدُ » عنْ أبي هريرةَ رضي الله عنهُ أنَّ النَّبيَّ

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ١٨٩٩ ) ومسلم ( ١٠٧٩ ) ( ١ ) .

<sup>\* «</sup> صُفِّدتْ » : بالمهملة المضمومة بعدها فاء ثقيلة مكسورة ، أي : شُدَّتْ بالأصفاد ، وهِي الأغلال ، وهو بمعنى « سلسلت » فتح الباري ( ٤ / ١١٤ ) .

عَلِيْكُ قَالَ : ﴿ أُعْطِيَتُ أُمَّتِي خَمْسُ خِصَالِ فِي رَمَضَانَ لَم تُعْطَهُنَّ أُمَّةً مِن الأُمْ قَبْلَهَا : خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطيبُ عندَ الله من ريحِ المِسْكِ ، وتستغفرُ لهم المَلَائكةُ حَتى يُفطروا ، ويُزَيِّنُ الله كلَّ يوم جَنَّتَهُ ويقولُ : يُوشكُ عِبَادِي الصَّالِحُونَ أَنْ يُلْقُوا عنهُمُ المَوْونَةَ والأَذَى ويقولُ : يُوشكُ عِبَادِي الصَّالِحُونَ أَنْ يُلْقُوا عنهُمُ المَوْونَةَ والأَذَى ويقولُ : يُوشكُ عِبَادِي الصَّالِحُونَ أَنْ يُلْقُوا عنهُمُ المَوْونَةَ والأَذَى ويقولُ : يُوشكُ عِبَادِي الصَّالِحُونَ أَنْ يُلْقُوا عنهُمُ المَوْونَةَ والأَذَى ويقولُ : يُوشكُ عِبَادِي الصَّالِحُونَ أَنْ يُلْقُوا عنهُمُ المَوْونَةَ والأَذَى ويقولُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ أَنْ عَلَى اللهُ أَنْ اللهُ أَهِيَ لِيلةً القَدْرِ ، قال لاَ ، ولكنَّ العامِلَ إنما يُوفَى أَجْرَهُ ، إذَا قَضَى عَمَلَهُ »(١) .

O إخوانه : هذه الخِصَالُ الخَمْسُ ادَّخرَها الله لَكُم وخَصَّكم بها مِنْ بين سائر الأمم ومَنَّ بِها عَليكُم لِيُتَمِّمَ بها عليكُمُ النَّعَمَ ، وكَمْ لله عليكُمْ منْ نِعَم وفضَائلَ ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ لله عليكمْ منْ نِعَم وفضَائلَ ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ

<sup>(</sup>۱) إِسناده ضعيف جدًّا: رواه أحمد ( ۲ / ۲۹۲ ) . وذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( ۳ / ۲۰ ) وقال : « رواه أحمد والبزَّار ، وفيه هشام بن زياد أبو المقدام ، وهو ضعيف » . قلت : قال ابن معين : ليس بشيئ ضعيف ليس بثقة ، وقال البخاري : يتكلمون فيه ، وقال أبو داؤد : غير ثقة ، وقال أبو حاتم : ضعيف ليس بالقوي ، وقال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الثقات لا يجوز الاحتجاج به وقال الذهبي ضَعَّقُوه ، وقال الحافظ : متروك .

بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ﴾ [ آل عمران : ١١٠ ] . المُحُوفِ وَتُنْهَوْنَ عَنِ اللهِ عند الله مِنْ ريحِ المَصَائِمِ أَطْيَبُ عند الله مِنْ ريحِ المِسْك .

والخُلُوف : بضمِّ الحاءِ أو فتحها ، تَغَيِّرُ رائحةِ الفَم عندَ خُلُوِّ المَعِدَةِ من الطعام ، وهي رَائحةُ مشتَكْرَهَةٌ عندَ النَّاسِ لَكِنَّها عندَ الله أطيبُ من رائحةِ المِسْك ؛ لأنَّها نَاشئةٌ عن عبادةِ الله وَطَاعَتِهِ وكُلُّ ما نَشأَ عن عبادته وطاعتهِ فهو محبوبٌ عِنْدَهُ سُبحانهُ يُعَوِّضُ عنه صَاحِبَه مَا هُو خيرٌ وأَفْضَلُ وأطيبُ (١) .

أَلَا تَرَونَ إِلَى الشَّهيدِ الذي قُتلَ فِي سَبيلِ الله يُريد أَنْ تَكُونَ كَلِمةُ الله هي العُلْيَا يأتي يوم القيَامَةِ وَجرْحُه يَثْعَبُ دمًا لَونه لونُ الدَّم وَريحُهُ رِيحُ المِسْك ؟(٢).

وفي الحَجِّ: يُبَاهِي الله الملائكة بأهْل المَوقِفِ ، فيقولُ سبحانَه: « انظُرُوا إلى عِبَادي هَؤُلاء جَاؤُوني شُعْثًا غبرًا » رواه « أحمد » و « ابن حبان » في « صحيحه » (٣) .

<sup>(</sup>١) راجع : « لَطَائف المعارف » لابن رجب ص ( ٣٠٠ ) .

<sup>(</sup>٢) ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي عَلَيْكُ قال : « لا يُكْلَمُ أَحَدٌ في سبيل الله وَالله وَ مِسْكِ » أَعَلَمُ بِمَنْ يُكُلّمُ في سَبِيلِهِ ، إِلّا جَاءَ يَوْمَ القيامةِ وَجُرْحُهُ يَنْعَبُ ، اللونُ لون دَمِ والرّبيخ رِيخ مِسْكِ » رواه البخاري ( ٢٨٠٣ ) ومسلم ( ١٨٧٦ ) ( ١٠٥ ) .

<sup>«</sup> الْكُلْمَ » : الْجُرْمُ ، ويُكْلَمُ ، أَي : يُجْرَح . وَ« يَثْعَبُ » : أَيْ يَجْرِي مُتَفَجِرًا ، أَي كَثِيرًا . (٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ : رواه أحمد (٢ / ٣٠٥ ) وابن حبان (٣٨٥٢ ) بإسناد صحيح على شرط =

وإنما كانَ الشَّعْثُ مَحْبُوبًا إِلَى الله في هذا المَوطِنِ ؛ لأَنَّه ناشيَّ عَن طَاعَةِ الله باجتنابِ مَحْظُوراتِ الإِحْرام وتركِ التَّرَفِّهِ .

النصلة الثانية : إنَّ المَلائكة تَسْتغفرُ لَهُمْ حتَّىٰ يُفْطروا وَالمَلائِكةُ عبادٌ مُكْرِمُونَ عندَ الله لا يَعْصُون الله ما أَمَرَهُم وَيَفْعَلُون مَا يُؤْمرونَ فهم جَديرُون بأن يَسْتجيبَ الله دُعاءَهم للصَّائمين حيث أذِنَ لهم بِه وإنَّمَا أذن الله لهم بالاستغفار للصَّائمين مِنْ هذه الأُمَّةِ تَنْويهًا بشأنِهم ورفْعَةً لِذِكْرِهِمْ وَبَيانًا لفَضيلةِ صَومهم .

والاستغفارُ: طلبُ المغفِرةِ وهِي سَثْرُ الذنوب في الدُّنْيَا والآخِرَةِ والتَّجاوزُ عنها وهي من أعلى المطالبِ وأسْمَلى الغَاياتِ فَكلُّ بني آدم خطَّاوُن مُسْرِفونَ عَلَى أنفسِهِم مُضْطَّرُونَ إلَى مغفرة الله عزَّ وَجَل . الخصلةُ الثالثةُ : أنَّ الله يُزيِّنُ كلَّ يوم جنته ويقول : « يُوشِكُ عِبَادي الصَّالحون أن يُلْقُوا عنهُمُ المؤونة والأذَى ويصيروا إليك » . فيرَيَّن تعالى جنته كلَّ يوم تَهْيئةً لعبادِهِ الصَّالحين وترغيبًا لهم في الوصولِ إليها ويقولُ سبحانه : « يوشِكُ عِبَادي الصَّالحون أنْ يُلْقُوا عنهُمُ المؤونة عِبَادي الصَّالحين وترغيبًا لهم في عَنْهُمُ المؤونةُ والأذى » .

<sup>=</sup> مسلم وصحّحه ابن خزيمة في « صحيحه » ( ٢٨٣٩ ) والحاكم في المستدرك ( ١ / ٤٦٥ ) وأورده الهيثمي في المجمع ( ٣ / ٢٥٢ ) ونسبه لأحمد ، وقال : « ورجاله رجال الصحيح » إه . • و« شُغقًا » بضم الشين وسكون العين : جمع أشعث ، وهو المغبر الرأس الشعر ، الجاف الذي لم يَدَّهن . و« غبرًا » جمع أُغبر أي علاه الغبار وهو ما دَقَّ من التراب أو الرماد .

يعني : مؤونة الدُّنيا وتَعَبها وأذاهَا ويُشَمِّرُوا إلى الأَعْمَالِ الصَّالحةِ التي فيها سعادتُهم في الدُّنيا والآخِرَة والوُصُولُ إلى دار السَّلامِ والكُرَامةِ .

الخطلة الرابعة: أن مَرَدة الشَّياطين يصَفَّدُونَ بالسَّلاسِل والأَعْلال فلا يَصلُون إلى ما يُريدون من عبادِ الله الصَّالحين من الإضلالَ عن الحق والتثبيط عن الخير.

وهذا من معونة الله لهم ؛ أن حَبَسَ عنهم عَدُوَّهُمْ الَّذي يَدْعو حزْبه ليكونوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعير .

ولِذَلك تَجَدُ عنْدَ الصَّالِحِين من الرَّغْبةِ في الخيرِ والعُزُوفِ عَنِ الشَّرِ في هذا الشَّهرِ أَكْثَرَ مِنْ غيره .

النَحْدُلَةُ النَاهِ اللهُ يَعْفُرُ لأُمَّةِ محمَّد عَلَيْكُ في آخر ليلةٍ منْ هذا الشَّهر إذا قَامُوا بما يَنْبَغِي أن يقومُوا به في هذا الشَّهر المباركِ من الصِّيام والقِيام تَفَضَّلًا منه شبحانه بِتَوفيةِ أجورِهم عندَ انتهاءِ أعمالِهِم فإنَّ العامل يُوفَى أُجرَه عند انتهاءِ عملهِ .

وقد تفضل سبحانه عَلَىٰ عبادِه بهذا الأُجْرِ مِنْ وجوهِ ثلاثةٍ .
 الأوَّل : أنَّه شَرَع لهم من الأعْمالِ الصَّالحةِ ما يكون سبَبًا لمغفرةِ ذنوبِهِمْ ورفْعَةِ درجاتِهِمْ .

ولولًا أنَّه شرع ذلك ما كان لهُمْ أن يَتَعَبَّدُوا لله بها ؛ إذ العبادة لا تؤخذ إلا من وحي اللَّه إلى رسله ؛ ولذلك أنكر اللَّه عَلَىٰ مَنْ

يُشَرِّعُونَ مِنْ دُونِه وجَعَلَ ذلك نَوعًا مِنَ الشركِ .

\* فقال سبحانه : ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يأذَن بِهِ الله ﴾ [الشورى: ٢١].

الوَجْهُ الثَّاني : أنَّه وَقَقَهُمْ للعَمل الصَّالحِ وقد تَرَكَهُ كثيرٌ من النَّاسِ وَلَولا مَعُونَةُ الله لهُمْ وتَوفِيقُهُ ما قاموا به فلله الفَصْلُ والمِنَّة بذلك .

ولولا معوله الله لهم ولوقيقه ما قاموا به قلله الفصل والمِملة بدلك . هُوْ يَمُنُونَ عَلَيْكُ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يُمُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُم لِلإِيمَانِ إِنْ كُنْتُم صَادِقِينَ ﴾ [الحجرات: ١٧]. الوجْهُ الثَّالَثُ : انه تَفَضَّلَ بالأجرِ الكثير الحَسَنَةُ بعَشْر أمثالها إلى سَبْعِمائَة ضعْفِ إلى أضْعافِ كثيرةٍ فالفَضلُ مِنَ الله بِالعَمَلِ والثَّواب عليه والحمدُ لله رب العالمين .

و المُعْوَانِي : بُلُوغُ رمضان نِعْمَةٌ كَبيرةٌ عَلَى مَنْ بَلَغهُ وقَامَ بحقه بالرِّجُوع إلى رَبِّه ، من مَعْصِيتهِ إلى طاعته ، ومِنْ الغَفْلةِ عنه إلى ذِحْرهِ ، ومِنَ البُعْدِ عنهُ إلى الإنابةِ إليه .

يَاذَا الَّذِي مَا كَفَاهُ الذُّنْبُ في رَجبٍ

حتَّى عَصَىٰ رَبَّهُ فِي شَهْرِ شَعْبَانِ لَقَدْ أَظَلَّكَ شَهْرُ الصَّومِ بَعْدَهُمَا فَلَا تُصِيِّرُهُ أَيضًا شَهْرَ عِصْيانِ فَلَا تُصِيِّرُهُ أَيضًا شَهْرَ عِصْيانِ وَاتْلُ القُرْآنَ وَسَبِّحْ فيه مجتهِدًا فَإِنه شَهرُ تَسْبِيح وقُوْنِ

كُمْ كُنتَ تَعْرِف مِمَّنْ صَام في سَلَفٍ مِنْ بَين أَهْلٍ وَجِيرانٍ وإخْوَانِ أَفْنَاهُمُ المَوْتُ واسْتَبْقَاكَ بَعْدهُمُو

حَيًّا فَمَا أَقْرَبَ القاصي من الدَّاني (١)

اللَّهُمَّ أَيقِطْنَا مِن رَقَدَاتِ الْغَفْلَة ، ووفقنا للتَّزَوِّد مِن التَّقُوَى قَبْلَ اللَّيْوَوِّد مِن التَّقُوَى قَبْلَ اللَّيْقَاءَ وارزِقْنَا اغْتِنام الأوقاتِ في ذي المُهْلَة ، واغْفِر لَنَا ولوَالِدينا ولِجَمِين . ولِجَمِين لَنَا مُحَمِّدِ وَعَلَىٰ آله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِين . وصلى الله وسَلَّم عَلَىٰ نبيَّنا مُحَمِّدِ وَعَلَىٰ آله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِين .

0000

<sup>(</sup>١) الأبيات في « لطائف المعارف » لابن رجب ص ( ٢٨٢ ) وقد اختصرها الشيخ هنا .

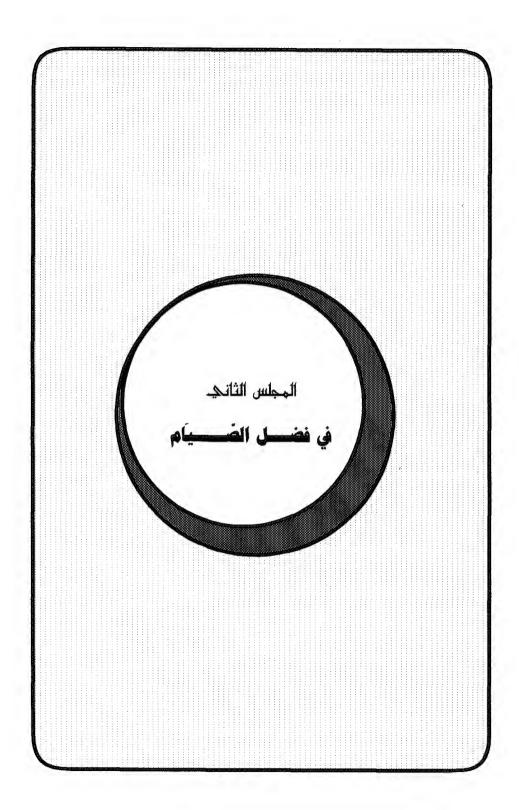

|  |  | , |  |  |
|--|--|---|--|--|
|  |  |   |  |  |

#### بسم الله الرحين الرحيم

الحَمْدُ لله اللَّطِيفِ الرؤوف المثّانِ ، الغَنِيِّ القويِّ السَّلْطَانِ ، الحَلِيمِ الكَرِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِلْنِ ، الأوَّلِ فلا شيْ قبله ، الآخِرِ فلا شيْ بعده ، الظاهرِ فلا شيْ فوقه ، الباطِن فلا شيْ دونَه ، الحيط عِلْمًا بما يكونُ وما كان ، يُعِزُّ وَيُذلَّ ، ويُفقرُ ويُغْنِي ، ويفعلُ ما يشاء بحكْمتِه كلَّ يوم هُو في شان ، أَرْسَلَ الأَرضِ بالجِبالِ في نَوَاحِيها ، وأرسَلَ يوم هُو في شان ، أَرْسَلَ الأَرضِ بالجِبالِ في نَوَاحِيها ، وأرسَلَ الشَّحابِ الثَّقالَ بماءِ يُحْييها ، وقَضَلَى بالفَنَاءِ عَلَىٰ جميع سَاكِنيها السَّحابِ الثَّقالَ بماءِ يُحْييها ، وقَضَلَى بالفَنَاءِ عَلَىٰ جميع سَاكِنيها ليَجزي الخَسْنِينِ بالإحسان .

أَحْمَدُه عَلَىٰ الصَّفاتِ الكاملةِ الْحِسَانِ ، وأشكرهُ عَلَىٰ نِعَمِهِ السَّابِغة وبالشَّكر يزيد العطاءُ والامتنان .

وَأَنْتُهُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهِ وَحْدَهُ لا شريكَ له المَلكُ الدَّيَّانِ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ محمدًا عَبْدُهُ ورسولُهُ المبعوثُ إلى الإنس والجانَّ .

حلاهـ الله عليه وعَلَىٰ آله أصحابه والتابعينَ لهمُ ما تَوَالَتِ الأَزْمَانِ ، وسلَّم تسليمًا .

العواني : اعلمُوا أنَّ الصَّومَ من أَفْضَل العبادات وأجلَّ الطَّاعاتِ جاءَتْ بفضلِهِ الآثارُ ، ونُقِلَتْ فيه بينَ الناسِ الأخبارُ .

فَمِنْ فَضَائِلِ الصَّومِ: أَنَّ الله كتبه عَلَىٰ جميعِ الأُمم وَفَرَضَهُ عَلَيْهِم .

عَلَيهِم .

\* ﴿ يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَىٰ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَىٰ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [ البقرة : ١٨٣].

ولولا أنه عبادة عظيمةٌ لا غِنى لِلخلقِ عن التَّعَبُّد بها لله ، وعمَّا يَتَرَتَّب عليها مِنْ ثوابِ ؛ ما فَرَضَهُ الله عَلَى جميع الأُمَم .

يَتَرَتَّب عليها مِنْ ثوابٍ ؛ ما فَرَضَهُ الله عَلَى جميعِ الأَمَمِ . • ومن فضائل الصَّوم في رَمضانَ : أنَّه سبب لمغفرة الذُّنُوب وتكفير السَّيعًاتِ .

\* ففي « الصحيحين » عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عَيِّلْكُمْ قال : « مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا واحْتِسَابًا غُفِرَ لَه مَا تَقَدَّم مِن ذَنْبهِ »(١) .

يعني : إيمانًا بالله ورضًا بفرضيَّةِ الصَّومِ عليهِ واحتسابًا لثَوابه وأجرِه ، فإن الله وأجرِه ، فإن الله يكن كارهًا لفرضهِ ولا شاكًا في ثوابه وأجرِه ، فإن الله يغْفرُ له ما تقدم من ذنْبهِ .

\* وفي « صحيح مسلم » عن أبي هريرة أيضًا أن النبي عَلَيْكُ قال :

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۳۸ ) ومسلم ( ۷٦٠ ) ( ۱۷۵ ) .

<sup>•</sup> قوله « احتسابًا » فهو الرغبة في الأعمال طلبًا لوجه الله والثواب .

قال الخطابي : « قوله « إيمانًا واحتسابًا » : أي نية وعزمًا ، وهو أن يصومه على التصديق والرغبة في ثوابه طيبة به نفسه ، غير كاره له ، ولا مستثقل لصيامه ، ولا مستطيل لأيامه ، لكن يغتنم طول أيامه لعظم الثواب » إه . فتح الباري (٤ / ١١٥ ) والترغيب والترهيب (٢ / ١٨ ، ١٩ ) . وقال البغوي : « قوله « إحتسابًا » أي طلبًا لوجه الله تعالى وثوابه ، يقال : فلان يحتسب الأخبار ويتحسبها : أي يتطلبها » إه . شرح السنة ( ٦ / ٢١٨ ) .

« الصَّلُوَاتُ الخَمْشُ ، والجُمُعَةُ إِلَى الجُمُعَةِ ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ ، مُكَفِّراتُ مَا بينهُنَّ إِذَا اجْتُنِبت الكَبَائرُ »(١) .

ومن فضائل الصوم: أنَّ ثوابَه لا يَتَقَيَّدُ بِعَدَدِ مُعيَّن بل يُعْطي
 الصائم أجرَه بغير حساب.

\* ففي « الصَّحيحين » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلَيْكَةً : « قال الله تعالى : كُلُّ عَمَلِ ابْن آدَم لهُ إِلَّا الصَّومَ فَإِنَّه لِي وَأَنَا أَجْزِي به ، والصِّيامُ جُنَّةٌ فَإِذا كَانَ يومُ صَومِ أَحَدِكم فَلَا يوفُثُ ولا يَصْخَبُ فإنْ سَابَّه أَحدٌ أو قاتلهُ فَلْيَقُل إِنِّي صَائم ، والذي يرفُثُ ولا يَصْخَبُ فإنْ سَابَّه أَحدٌ أو قاتلهُ فَلْيَقُل إِنِّي صَائم ، والذي نفش محمد بيدِهِ لخُلُوفُ فَمُ الصَّائم أَطْيبُ عند الله مِن ريح المِسْك ، لِلصَّائم فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهما ، إذا أَفْطَرَ فرحَ بِفَطْره ، وإذا لَقِي ربَّه فَرح بِصومهِ »(٢) .

\* وفي رواية « لمسلم » : « كُلُّ عَمَلِ ابْن آدم له يُضَاعَفُ الحَسَنةُ بِعَشر أمثالها إلى سَبْعمائةِ ضِعْفٍ ، قَالَ الله تَعالىٰ : إِلَّا الصَّوم فإنَّهُ

<sup>(</sup>۱) مسلم ( ۲۳۳ ) ( ۱۶ ) .

<sup>(</sup>۲) ( البخاري ) ( ۱۹۰٤ ) ومسلم ( ۱۱۵۱ ) ( ۱۹۳ ) .

<sup>\* (</sup> الرفث » بفتح الراء والفاء : يطلق ويراد به الجماع ، ويطلق ، ويراد به الفحش ، ويطلق ، ويُراد به خطاب الرجل المرأة فيما يتعلق بالجماع . وقال كثير من العلماء : إن المراد به في هذا الحديث : الفحش ، وردئ الكلام .

<sup>\*</sup> و ﴿ الْجُنَّةُ ﴾ بضم الجيم : هو ما يَجُنَّك : أَي يسترك ويَقِيكَ مِمَّا تخاف . ومعنى الحديث : أن الصوم يستر صاحبه ، وَيَحْفَظُهُ من الوقوع في المعاصي . الترغيب والترهيب ( ٢ / ٧ ) .

لي وأَنَا أَجْزِي به يَدَعُ شَهْوتَهُ وطَعَامهُ من أَجْلي »(١) .

وهذا الحديث الجليل يدل عَلَى فضيلة الصوم من وجوه عديدة:
اللهل : أن الله اختصَّ لنفسه الصَّوم من بين سائر الأعمالِ ، وذلك لشرفِهِ عنده ومحبته له وظهور الإخلاص له سبحانه فيه ؛ لأنه سرِّ بينَ العبدِ وبينَ ربهِ لا يطلعُ عليه إلّا الله ؛ فإن الصائم يكون في الموضع الحالي من الناس مُتمكنًا منْ تناوُل ما حرَّم الله عليه بالصيام فلا يتناولُهُ ؛ لأنه يعلم أن له ربًّا يطّلع عليه في خلوته وقد حرَّم عَليه فلا يتناولُهُ ؛ لأنه يعلم أن له ربًّا يطّلع عليه في خلوته وقد حرَّم عَليه فلا يتناولُهُ ؛ لأنه خوفًا من عقابه ورغبةً في ثوابِه (٢) .

فمن أجل ذلك شكر الله له هذا الإخلاص واختصَّ صيامَه لنفْسِه

<sup>(</sup>۱) مسلم ( ۱۱۵۱ ) ( ۱۲۶ ) .

<sup>(</sup>٢) وفي التقرب بترك هذه الشهوات بالصيام فوائد :

منها : كَشْرُ النفس ؛ فإنَّ الشَّبَعَ والرِّي ومباشَرَةَ النَّسَاءِ تحمِلُ النفس على الأَشَرِ وَالبَطرِ والغفلة . ومنها : تخلي القلب للفكر والذكر ؛ فإنَّ تناول هذه الشهوات قد تُقَسِّي القلب وتُعْمِيهِ ، وتحول بين العبد وبين الذَّكْرِ والفِكْر ، وتستدعي الغفلة . وخلو الباطن من الطعام والشراب يُتَوَّرُ القلب ويُوجِبُ رقَّيْهِ ، وَيُزِيلُ قَسُوتَه ويُخليه للذكر والفِكْر .

ومنها: أَنَّ الغِنيِّ يعرف قدر نعمة الله عليه بإقداره له على ما منعه كثيرًا من الفقراء من فضول الطعام والشراب والنكاح ؛ فإنه بامتناعه من ذلك في وقت مخصوص وحصول المشقة له بذلك يتذكر به من مُنِعَ ذلك على الإطلاق ، فيوجب له ذلك شكر نعمة الله عليه بالغني ، ويدعوه إلى رحمة أخيه المحتاج ومواساته بما يمكن من ذلك .

ومنها: أنَّ الصيام يضيق مجاري الدم التي هي مجاري الشيطان من ابن آدم فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ، فتسكنُ بالصيام وساوس الشيطان وتنكسر سورة الشهوة والغضب .. « لطائف المعارف » ص ( ۲۹۰ ، ۲۹۱ ) .

مِن بين سائِرِ أعمالِهِ ؛ ولهذا قال : « يَدَّعُ شَهْوتَه وَطَعَامَه مِن أَجْلَي » .

\* وتظهرُ فائدة هذا الاختصاص يوم القيامة ،كما قال سفيان بنُ
عُيينة رحمه الله : « إذا كانَ يَوم القِيامة يُحاسب الله عبدَهُ ويؤدِّي
ما عَليه مِن المَظَالِم من سائر عَمَله حتَّىٰ إذا لم يبقَ إلَّا الصَّومُ يَتَحَمَّلُ
الله عنه ما بقي من المَظَالِم ويُدْخِله الجنة بالصَّوم »(١) .

الثاني : أن الله قال في الصَّوم : « وَأَنَا أَجْزِي به » فأضاف الجزاءَ إلى نفسه الكريمة ؛ لأنَّ الأعمالَ الصالحةَ يضاعفُ أجرها بالعَدَد ، الحسنةُ بعَشْرِ أمثالها إلى سبعمائة ضعفٍ إلى أضعافٍ كثيرةَ أمَّا الصَّوم فإنَّ الله أضاف الجزاءَ عليه إلى نفسِهِ من غير اعتبار عَدَد وهُو سبحانه أَكْرَمُ الأكرمين وأجودُ الأَجْوَدِين ، والعطيَّة بقدر مُعْطيها فيكُونُ أجرُ الصائم عظميًا كثيرًا بلا حساب .

والصيامُ: صبرٌ عَلَىٰ طاعة الله ، وصبر عن مَحارِم الله ، وصَبر عَلَىٰ أَقْدَارِ الله المؤلمة مِنَ الجُوعِ والعَطَش وضعف البَدَن والنَّفْس . \* فَقَد اجْتمعتْ فيه أَنْواعُ الصَّبر الثلاثة وتحقَّقَ أَن يَكُون الصَّائم من الصابِرين ، وقد قال الله تعالى : ﴿ إِنَّمَا يُوفَّىٰ الصَّابِرُونَ أَجْرِهُمْ بِغَير حِسَابِ ﴾ [ الزمر: ١٠] .

الثالث : أَنَّ الصَّومَ جنَّةُ أي وقايةٌ وستْر يَقي الصَّائِمَ من اللَّغو والرَّفث

 <sup>(</sup>١) نقله المنذري في « الترغيب والترهيب » ( ٢ / ٧ ) وقال : « هذا كلامه ، وهو غريب وفي
 معنى هذه اللفظة أوجه كثيرة ليس هذا موضع استيفائها » .

ولذلك قال : « فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يَصْحَبْ » . \* ويقيه أيضًا من النَّار ، ولذلك روى « الإمام أحمد » بإسناد حسن عن جابر رضي الله عنه أنَّ النبي عَلِيلِيَّهُ قال : « الصِّيام جُنَّةُ يَسْتَجِنُّ بِهَا العَبْدُ مِنَ النَّارَ » (١) .

الرابع: أنَّ خلوفَ فم الصَّائم أطيبُ عند الله منْ رِيحِ المسك ؛ لأنَّهَا من آثارِ الصِّيام فكانت طيبةً عند الله سبحانه ومحبُوبةً له ، وهذا دليلٌ عَلَىٰ عَظيمِ شأنِ الصِّيامِ عند الله حَتَّىٰ إِنَّ الشيُ المكروة المُسْتَخْبَثَ عند الناس يَكون محبوبًا عند الله وَطيِّبًا لكونِهِ نَشَأ عن طاعَتِهِ بالصِّيام (٢).

الخامس : أنَّ للصَّائِمِ فرْحتين : فَرحَةً عند فطْره ، وفَرحةً عند لقاءِ ربه .

\* أما فرحه عند فطره: فيفرح بما أنعم الله عليه من القيام بعبادة

<sup>(</sup>١) إسناده حَسَنٌ : رواه أحمد (٣/ ٣٩٦) وقال الهيثمي في « مجمع الزوائد » (٣/ ١٨٠) والمنذري في « الترغيب والترهيب » (٢/ ٩) بإسناد حسن .

<sup>(</sup>٢) فائدة : وفي طيب ريح تُحلُوفِ الصائم عند الله عز وجل معنيان :

أحدهما: أنَّ الصيام لما كان سرًا بين العبد وَرَبِّهِ في الدُّنيَا ، أَظْهَرَهُ الله في الآخرة علانية للخلق ليشتهر بذلك أهل الصيام ، ويعرفون بصيامهم بين الناس جزاء لإخفائهم صيامهم في الدُّنيًا .. والثاني : أن من عبد الله وأطاعه ، وطلب رضاه في الدنيا بعمل ، فنشأ من عمله آثار مكروهة للنفوس في الدنيا ، فإن تلك الآثار غير مكروهة عند الله ، بل هي محبوبة له وطيبة عنده ؛ لكونها نشأت عن طاعته واتباع مرضاته ، فإخباره بذلك للعاملين في الدنيا فيه تطييب لقلوبهم ؛ لئلًا يكره منهم ما وُجِدَ في الدنيا . « لطائف المعارف » ص ( ٣٠٠ : ٣٠٠ ) بتصرف .

الصيام الذي هو من أفضل الأعمال الصالحة .

وكم أُنَاسٍ مُحرِمُوه فلم يَصُوموا ، ويَفْرَحُ بما أباحَ الله لَه مِنَ الطَّعامِ والشَّرابِ والنكاح الذي كان مُحَرَّمًا عليه حال الصوم .

\* وأما فرحه عند لقاء ربه: فيفرح بصومه حين يَجدُ جزاءه عند الله تعالى مُوفَّرًا كاملًا في وقتِ هو أحوجُ ما يكون إليه حينَ يُقالُ: أينَ الصَّائمُونَ ليدْخُلُوا الجنَّة من بَابِ الرَّيَّان الذي لا يدخله أحد غيرهم (١).

○ وفي هذا الحديث: إرشادٌ للصّائم إذا سَابَهُ أحدٌ أو قاتله أنْ لا يُقابِلهُ بالمثل لِئلا يزدادَ السّباب والقتال وأن لا يضعف أمامَه بالسكوت بَلْ يخبره بأنَّه صائمٌ ، إشارة إلى أنَّه لنْ يُقابله بالمثل احترامًا لِلصوم لا عَجْزًا عن الأخذ بالثأر وحينئذِ ينقطع السّبابُ والقتالُ ﴿ آدْفَعْ بَالَّتِي هِي أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيَّ حَمِيمٌ \* وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظًّ وَلِيْ عَضِيمٌ \* وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظًّ عَظِيمٍ ﴾ [ فصلت : ٣٤ ، ٣٠ ] .

- ومن فضائل الصوم: أنَّه يَشْفَع لصاحبه يومَ القيامة.
- \* فَعَنْ عَبِدَ الله بِن عُمَرُو رَضِي الله عَنه أَن النبي عَلِيْكُ قال :

<sup>(</sup>١) ففي الحديث عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي عَلَيْكُ قال : ﴿ إِنَّ فِي الجُنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَانَ يَدْخُلُ منه الصَّائِمُونَ يوم القيامة لا يَدْخُلُ منه أَحَدٌ غيرهم ، فإذا دخلوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ ﴾ رواه البخاري ( ١٨٩٦ ) ومسلم ( ١١٥٢ ) ( ١٦٦ ) .

« الصِّيامُ والقرآنُ يَشْفَعَانَ للعبدِ يومَ القيَامةَ ، يقُولُ الصيامُ : أي ربِّ مَنعَتُهُ النوم بالليل مَنعتهُ الطعامَ والشَّهْوة فَشَفِّعْنِي فِيه ويقولُ القرآن : مَنعْتُهُ النوم بالليل فَشَفِّعْنِي فيهِ ويقولُ القرآن : مَنعْتُهُ النوم بالليل فَشَفِّعْنِي فيهِ قال : فيشْفَعَانِ » رواه أحمد (١)

O إخهائك الصوم لا تُدْرَك حَتَّىٰ يقوم الصائم بآدابه فاجتهدوا في اتقان صيامكم وحِفْظ حُدُوده ، وتُوبوا إلى ربكم من تَقْصِيركم في ذلك .

اللهم احفظ صِيامنا واجعله شافعًا لنا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين ، وصلَّى الله وسلَّم عَلَىٰ نبينا محمد وعَلَىٰ آله وصحبه .

0000

<sup>(</sup>١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ : رواه أحمد ( ٢ / ١٧٤ ) وقال الهيثمي في « المجمع » ( ٣ / ١٨١ ) : « رواه أحمد والطبراني في « الكبير » ، ورجال الطبراني رجال الصحيح » .

وقد صحَّحه الحاكم ( ١ / ٥٥٤ ) ووافقه الذهبي ، وقال الألباني في تعليقه على « المشكاة » ( ٩٩٦٣ ) : « وهو كما قالا » .

تنبيه : وقع في الأصل المطبوع من الكتاب : «عبد الله بن عمر » والصواب : «عبد الله بن عمرو » كما في مصادر الحديث .

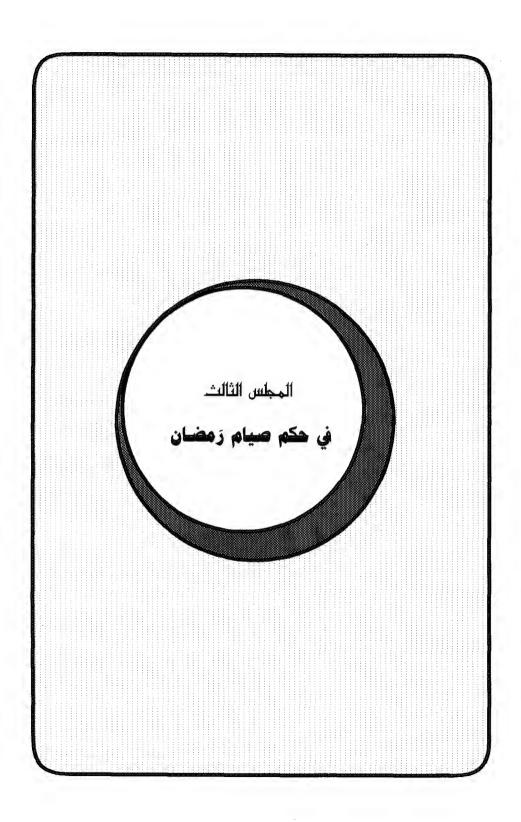



#### بسر الله الرحمي الرحيم

الحَمْثُ لله الَّذِي لا مَانعَ لمَا وَهَبَ ، ولا مُغْطِيَ لمَا سَلَب ، طَاعَتُهُ لَلْعَامِلِينَ أَفْضِلُ مُكْتَسَب ، وتَقْوَاه للمتقين أَعْلَى نَسَب ، هَيَّأَ قَلُوبَ أُولِيائِهِ للإِيمَانِ وكتَب ، وسهَّلَ لهم في جانب طاعته كُلَّ نَصَب (١) . فلم يجدوا في سبيل خدمته أدنى تَعَب ، وقدَّرَ الشقاءَ عَلَى الأَشْقياء حينَ زَاغُوا فَوقَعُوا في العطب ، أَعْرضُوا عَنْهُ وكَفَروا به فَأَصْلاَهُم نَارًا حينَ زَاغُوا فَوقَعُوا في العطب ، أَعْرضُوا عَنْهُ وكَفَروا به فَأَصْلاَهُم نَارًا ذَاتَ لَهِب ، أَحمدُهُ عَلَىٰ مَا مَنَحنَا مِن فَضْله وَوَهَبَ .

وَانَشْهَدُ أَن لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَحُدهُ لَا شَرِيكَ لَهُ هَزَمَ الأَخْزَابَ وَغَلَبَ ، وأَشْهَدُ أَنَّ محمّدًا عبدهُ وَرَسُولُهُ الذي اصْطَفاه الله وانْتَخَبَ .

طلَّك الله عَلَيهِ وعَلَىٰ صَاحِبه ﴿ أَبِي بَكُر ﴾ الفائق في الفَضَائِلُ وَالرُّتَبِ ، وعَلَىٰ ﴿ عُمَرَ ﴾ الَّذي فرَّ الشيطانُ منهُ وهَرَبَ ، وَعَلَىٰ ﴿ عُشْمَانَ ﴾ ذي النُّورين التَّقي الخَسَب ، وَعَلَىٰ ﴿ عَلَيُّ ﴾ صهره وابن عمه في النَّسب ، وعَلَىٰ بقيَّة أصحابِه الذين احْتَسبوا في اللَّينَ أَعْلَىٰ فَخْرٍ ومُخْتَسَب ، وعَلَىٰ التَّابِعِينَ لَهُم بِإِحْسَانِ مَا أَشْرِقَ اللَّينَ أَعْلَىٰ فَخْرٍ ومُخْتَسَب ، وعَلَىٰ التَّابِعِينَ لَهُم بِإِحْسَانِ مَا أَشْرِقَ

O إخوانه : إنَّ صيامَ رمضانَ أَحَدُ أَرْكَانَ الإِسْلامِ ومَبانيه العظام .

النجم وغرب ، وسلم تسليمًا .

<sup>(</sup>١) ( النَّصَبِ ): التعب .

\* قَالَ الله تعالى : ﴿ يَأُ النَّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ ٱلصّّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱللَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ \* أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرً لَّهُ وَأَن تَصُومُوا يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرً لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ \* شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْهُدَى وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ ٱللَّهُ فَلَى مَا لَيْعَمْ وَلِللَّهُ عَلَىٰ مَا فَي مَلَى اللَّهُ عَلَىٰ مَا فَعَلَى مَا أَنْ عَلَىٰ مَا فَعَلَىٰ مَا أَنْ عَلَىٰ مَا أَنْ عَلَىٰ مَا أَوْ عَلَىٰ مَا أَنْ عَلَىٰ مَا أَيْعُمْ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِلللَّهُ عَلَىٰ مَا أَنْ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ مَا أَنْ عَلَىٰ مَا أَنْ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا أَنْ عَلَىٰ مَا أَنْ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ

\* وقال النبي عَلَيْكُ : « بُني الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شهادة أَنْ لَا إِله إِلاَ الله وأَنَّ مُحمَّدًا رَسُول الله ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكاةِ ، وحَج البيتِ ، وَصَوم رَمَضَان » متفق عليه (١).

و« لَمُسْلَم » : « وصوم رمضانَ ، وَحَج البيت »(٢) .

وأجْمَعَ المسلمونَ : عَلَىٰ فرضيَّة صوم رمضان إجْمَاعًا قَطْعيًا معلومًا بالضَّرُورَةِ من دين الإشلام .

فَمَنْ أَنكر وجوبَه فَقد كَفَر فليُسْتَتَابُ ، فإن تَابَ وأقرَّ بُوجوبِه وإلَّا وَتُلَا كَافَرًا مرتدًا عَن الإسلام لا يُغَسَّلُ ولا يُكفَّنُ ، ولا يُصلَّىٰ عليه

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٨ ) ومسلم ( ١٦ ) ( ٢١ ) .

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ١٦ ) ( ٢٢ ) .

، ولا يُدْعَىٰ له بالرحمة ولا يُدفن في مقابر المسلمين وإنما يُحْفَر له بعيدًا في مَكَانِ ويُدفنُ لئلا يُؤْذي الناسَ بِرَائِحَتِهِ ويتأذى أَهْلُه بمُشَاهَدَته . ٥ فُرضَ صِيام رمضانَ في السنةِ الثانية منَ الهجرة فصامَ رسولُ الله عَيْلَةِ تسع سنين .

#### وكان فرض الصِّيام عَلَىٰ مَوْحَلَتَين :

المَوْحَلَةُ الأُولَى: التَّخير يَينَ الصيامِ ، والإطعامِ مَعَ تفضيلِ الصيامِ عليه الموحلةُ الثانيةُ: تَعْيينُ الصيام بِدُون تَخْيير .

\* ففي « الصَّحيحين » عن سَلَمة بن الأكوع رضي الله عنه قال : « لما نزلت ﴿ وَعَلَىٰ اللهِ عَنْهُ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ [البقرة : ١٨٤] ، كان من أَرَادَ أن يُفطر ويَفْتَدِي ( يعني فعل ) حَتَّلَى نزلت الآية التي بعدها فَنسَخَتْهَا »(١) .

يعني بها: قوله تعالى ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥] » ، فَأَوْجَبَ الله الصِّيامَ عينًا بدُون تخيير .

• ولا يجبُ الصومُ : حَتَّى يَثْبُتَ دخولُ الشَّهِرِ ، فلا يَصُومُ قبلَ دُخُولِ الشَّهِرِ ، فلا يَصُومُ قبلَ دُخُولِ الشَّهِرِ ؛ لقول النبي عَلِيلِهُ : « لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَان بِصَوْمٍ يَومٍ أو يَومَينِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كان يَصُومُ صَومَهُ فَليَصُمْ

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٤٥٠٧ ) ومسلم ( ١١٤٥ ) ( ١٤٩ ) .

ذلك اليومَ » رواه « البخاري »<sup>(۱)</sup> .

### ویُحکمُ بدخولِ شهرِ رهضانَ بواحدِ هنْ أهرينِ :

#### 

- \* لقولهِ تعالىٰ : ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة: ١٨٥].
- \* وقول النَّبِيّ عَلَيْكُ : « إِذَا رَأْيَتُمُ الهِلَال فَصُومُوا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢) .
- ولا يُشترطُ أَنْ يراهُ كُلُ واحدِ بنفسِه بلْ إِذَا رَآهُ مَنْ يَثْبُتُ
   بشهادتِهِ دخولُ الشَّهْرِ وَجَبَ الصَّومُ عَلَىٰ الجَمِيع .
- ويُشْترَطُ لقبولِ الشهادة بالرؤية : أن يكونَ الشاهدُ بَالِغًا
   عاقلًا مسلمًا مَوثُوقًا بخبرهِ لأمانتِه وَبصره .
  - \_ فأمَّا الصغيرُ : فلا يَسْتُ الشهرُ بشهادتهِ ؛ لأنَّه لا يُوثَقُ بهِ .
    - ـ وأَوْلَى منه : المجنونُ .
    - والكافرُ: لا يثبتُ الشهرُ بشهادته أيضًا .
- \* لحديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال : « بَحَاءَ أَعْرَابِي إِلَى النَّبِي عَلَيْتُ فَقَالَ : أَتَشْهَدُ النَّبِي عَلَيْتُ فَقَالَ : أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا الله ؟ قال : نعم ، قال : أتشهد أن مُحمَّدًا رَسُولَ الله ؟

<sup>(</sup>١) البخاري ( ١٩١٤ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>\*</sup> قال الحافظ: « أَي لا يتقدم رمضان بصوم يوم يُعَدُّ منه بقصد الاحتياط له ، فإن صومه مرتبط بالرؤية فلا حاجة إلى التكلف » إه فتح الباري ( ٤ / ١٢٨ ) .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ١٩٠٦ ) ومسلم ( ١٠٨٠ ) ( ٨ ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما .

- ومن لا يُوثق بخبرِه بكونِه مَعْروفًا بالكذب أو بالتَّسَرُّعِ أو كانَ ضعيفَ البَصرِ بحيثُ لا يمكنُ أنْ يَرَاهُ ، فلا يثبتُ الشَّهرُ بشهادتِه للشَّكِ في صدقِه أو رُجحان كذبُه .

● ويثبتُ دخولَ شهرِ رمضانَ خاصةً: بشهادةِ رجلِ لقولِ ابن عمرَ رضي الله عنهما: تَرَاءَىٰ النَّاسُ الهِلالَ فأخبرتُ النَّبِيَّ عَلَيْكَ أُنِّي رأيتُهُ فَصَامَ وأمرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ » رواهُ « أبو داودُ » و « الحاكمُ » وقالَ: عَلَىٰ شرطِ مسلم (٢).

٥ ومنْ رآهُ متيقنًا رُؤيتُه : وجَبَ عليهِ إخبارُ وُلاة الأُمُورِ بذلكَ . ٥ وكذلك منْ رأى هلالَ شوال وذي الحجَّة ؛ لأقه يترتبُ عَلَى ذلكَ واجبُ الصَّومِ والفطرِ والحجِّ ، و « مَا لَا يتمُّ الواجبُ إلّا يه فهوَ واجبُ » و واجبُ الصَّومِ والفطرِ وحدُه فِي مكانِ بعيدِ لا يمكنُهُ إخبارَ ولاة الأُمورِ : فإنَّه يصومُ ويَسْعَىٰ في إيصالِ الخبرِ إلى ولاة الأمور بقدر ما يستطيعُ .

<sup>(</sup>۱) إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ : رواهُ أَبو داؤد ( ۲۳٤٠ ) والترمذي ( ۲۱۹ ) والنسائي ( ٤ / ۱۳۱ ، ۱۳۲ ) وابن ماجة ( ۱۲۰۲ ) . وقال الترمذي : « حديث ابن عباس فيه اختلاف » وضعَّفهُ الألباني في « إرواء الغليل » ( ۹۰۷ ) .

<sup>(</sup>٢) حَدِيثٌ صَحِيْحٌ : رواه أبو داؤد ( ٢٣٤٢ ) والحاكم ( ١ / ٤٢٣ ) وقال : « صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبي وقال الألباني في « الإرواء » ( ٤ / ١٦ ) وهو كما قالا . وقال ابن حزم ( ٦ / ٢٣٦ ) : « وهذا خبر صحيح » .

وإذا أُعلنَ ثبوتُ الشّهرِ منْ قِبَلِ الحكومةِ بـ « الراديو » أو غيرِهِ وجَبَ العملُ بذلكَ في دخولِ الشَّهرِ وخروجِهِ في رمضانَ أو غيرِه ؟ لأنَّ إعلانَهُ منْ قبل الحكومةِ محجَّةٌ شرعيّةٌ يجبُ العملُ بها .

ولذلكَ أمرَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ بلالًا أَنْ يؤذنَ في النَّاسُّ مُعلنًا ثبوتَ الشَّهرِ ليصُومُوا (١) ، حينَ ثَبتَ عندَه عَيِّ دخولُهُ وجعلَ ذلكَ الإعْلامَ مُلْزِمًا لهمْ بالصِّيام .

\* وإذا ثبتَ دخولُ الشَّهرِ ثبوتًا شَرعيًّا فلَا عبرةَ بمنازلِ القمرِ ؛ لأنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكُ عَلَيْكِ : « إِذَا النَّبِيَّ عَلَيْكُ عَلَيْكُ : « إِذَا رَأَيْتُمُ الهلالَ فَصُومُوا ، وإذَا رأيتمُوهُ فأَفْطِرُوا » « مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ » (٢) .

\* وقال عَلِيلَةُ : « إِن شَهدَ شاهدان مُسْلمانِ فصومُوا وأَفْطرُوا » رواه « أحمد » (٣) .

اللَّمِرُ الثاني : مِما يحكَمُ فيهِ بدُخولِ الشَّهِرِ : إكْمالُ الشَّهِرِ : إكْمالُ الشَّهِرِ السَابِقِ قَبْلُه ثلاثينَ يَومًا :

لأن الشَّهر القمريَّ لا يمكن أن يزيدَ عَلَىٰ ثلاثين يومًا وَلا ينقصَ عن تسعةٍ وعشرينَ يومًا ، ورُجَّها يَتُوالَىٰ شهْرَان أو ثلاثة إلى أربعة

<sup>(</sup>١) تقدم تخریجه ص ( ٣٦).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه ص ( ۳۷ ) .

<sup>(</sup>٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ : رواه أحمد (٤ / ٣٢١) والنَّسائي ( ١ / ٣٠٠ ، ٣٠١) بإسناد صحيح كما قال الألباني في « الإرواء » ( ٤ / ١٧ ) .

ثلاثينَ يومًا أو شهرانِ أو ثلاثةٌ إلى أربعةٍ تسعةً وعشرينَ يومًا لَكِن الغالِبُ شَهرُ أو شهرانِ كامِلةٌ والثالثُ ناقصٌ .

فَمَتى تُمُّ الشهر السابقُ ثلاثين يومًا : حُكمَ شرعًا بدخولِ الشَّهرِ الذي يَليهِ وإن لمْ يُرَ الهلالَ .

\* لقولِ النَّبِيِّ عَلِيْكُ « صُوموا لرُؤْيتهِ وأَفطِرُوا لرؤْيته فإنْ غُمِّيَ عَلَيْكُم الشَّهرُ فعدُّوا ثلاثينَ » رواهُ « مسلم »(١) .

\* ورواه « البخاري » بلفظ : « فإن غُبَّيَ عَلَيكُمْ فأَكْمِلُوا عِدَّة شَعِبانَ ثلاثينَ »(٢) .

\* وفي « صحيحِ ابن نُحزيمةَ » منْ حديثِ عائشةَ رضي الله عنها قالتْ : « كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ يتَحَفَّظُ منْ شعبانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُ من غيرهِ ثم يصوم لرؤيةِ رمضان فإن غُمَّ عليه عَدَّ ثلاثين يومًا ثم صامَ » وأخرجه أيضًا « أبو داود » و « الدارقطني » وصحَّحَه (٣) .

<sup>(</sup>١) مسلم ( ١٠٨١ ) ( ١٩ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>\* (</sup> غُمِّيَ ) : بضم الغين المعجمة وتشديد الميم ، أي حال بينكم وبينه غيم . الفتح ( ٤ / ١٢٤ ) . (٢) البخاري ( ١٩٠٩ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>\* (</sup> غبي ) : بفتح الغين المعجمة وتخفيف الموحدة : مأخوذ من الغَبَاوة وَهِي عَدم الفِطنة وهي استعارة لخفاء الهلال . الفتح ( ٤ / ١٢٤ ) .

<sup>(</sup>٣) حَلِيثٌ صَحِيحٌ : رواه ابن تُحزيمة في صحيحه ( ١ / ٢٠٣ ) وأبو داؤد ( ٢٣٢٥ ) والدارقطني ( ٢ / ١٥٦ ) وصححه الحاكم ( ١ / ٢٣٢ ) على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . قال الألباني في « الإرواء » ( ٤ / ٨ ) : « وفيه نظر فإن ابن صالح وابن أبي قيس لم يحتج بهما البخاري فهو على شرط مسلم وحده » إه .

وبهظهِ الأحاديثِ تَبَيَنُ : أنَّه لا يُصَامُ رمضانُ قبلَ رؤيةِ هلالِهِ فإن لم يُرَ الهلالُ أُكْمِلَ شعبانُ ثلاثينَ يومًا ولا يُصَامُ يومُ الثلاثين منهُ سواةٌ كانتِ الليلةُ صحوًا أمْ غيمًا .

\* لقول عمار بن ياسرٍ رضي الله عنه : « مَنْ صَام اليومَ الَّذِي يُشُكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَىٰ أَبَا القَاسِم عَلِيْكُ » رواهُ « أبو داود » و « الترمذي » و « النسائی » ، وذكره « البخاري » تعليقًا(۱) .

اللَّهم وفقنا لاتباع الهُدى وجنبنا أسباب الهلاك والشقاء واجعل شهرنا هذا لنا شهر خير وبركة وأعنا فيه عَلَىٰ طاعتك وجنبنا طرق معصيتك ، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين ، وصلى الله وسلم عَلَىٰ نبينا محمد وعَلَىٰ آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين .

0000

<sup>(</sup>١) صَحِيحٌ : رواه أَبو داؤد ( ٢٣٣٤) والترمذي ( ٦٨٦) وقال : « حَسَنَ صَحِيحٌ » والنسائي ( ٤ / ١٩٩ ) وعلَّقه البخاري ( ٤ / ١١٩ ـ فتع ) وقال الحافظ في « الفتح » ( ٤ / ١١٩) : « قال ابن عبد البر : هو مُشنَدُ عندهم لا يختلفون في ذلك ، وخالفهم الجوهري المالكي فقال : هو موقوف . والجواب : أَنَّهُ موقوف لفظًا مرفوع حكمًا » إه .

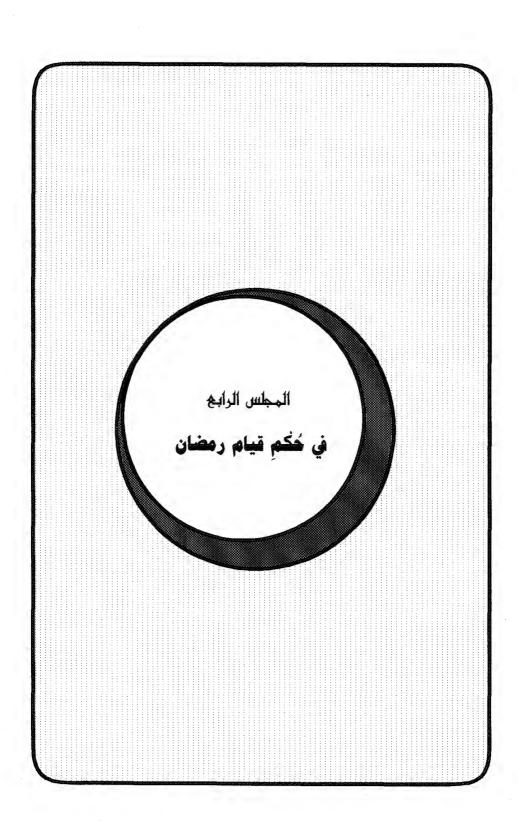



### بسراله الرحين الرحيم

الحمك لله الذي أعانَ بفضلِهِ الأقدامَ السَّالِكة ، وأنقذَ برحمتِهِ النَّقوسَ الهالكة ، ويَشَرَ منْ شَاء لليُسْرَىٰ فرغب في الآخرةِ . أحمدُه عَلَىٰ الأمور اللذيذةِ والشائكة .

و أشهد أنَّ لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له ذو العزة والقهر فكل النفوس ذليلة عانية ، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله ، القائم بأمر ربه سرًا وعلانية .

صلاح الله عليه ، وعَلَىٰ صاحبه « أبي بكر » ، الذي تُحرضُ عليه الفرقة الآفكة ، وعَلَىٰ « عُمر » الذي كانت نفسه لنفسه مالكة ، وعَلَىٰ « عَشمان » مُنفق الأموال المتكاثرة وعَلَىٰ « عَلِيٍّ » مُفرق الأبطال في الجُموع المتكاثفة ، وعَلَىٰ بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان ما قرعت الأقدام السَّالكة ، وسلم تسليمًا .

واخوانه : لقد شرع الله لعباده العبادات ونوعها لهم ليأخذوا من كل نوع منها بنصيب ، ولئلًا يملوا من النوع الواحد فيتركوا العمل فيشقى الواحد منهم ويخيب .

وَجَعل منها: « فرائض » لا يجوزُ النقصُ فيها ولا الإخلال. ومنها: « نَوَافل » يحْصُلُ بها زيادةُ التقرب إلى الله والإكمال. \* فمن ذلك الصلاة: فرض الله منها عَلَىٰ عباده خمس صلوات في اليوم والليلة ، خمسًا في الفعل وخمسين في الميزان ، ونَدَبَ الله

إلى زيادة التطوع من الصلوات تكميلًا لهذه الفرائض وزيادةً في القُربيٰ إليه .

### فهن هذه النوافل :

● الرَّواتبُ التابعةُ للصلوات المفروضة: ركعتان قبل صلاة الفجر، وأربعُ ركعات قبل الظُّهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء (١).

ومنها: صلاة الليل: التي امتدح الله في كتابه القائمين فيها: \* فقال سبحانه: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ شُجَّدًا وَقِيَامًا ﴾ [الفرقان: ٢٤].

\* وقال : ﴿ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْصَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ \* فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَاءً مِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة: ١٦، ١٦].

\* وقال النَّبِيُّ عَلِيْكُ : « أَفْضَلُ الصَّلاةِ بعْد الفَرِيضَة صَلَاةُ الليل » . رواه « مسلم » (٢) .

\* وقال عَلِيْكُ : « أَيُّهَا النَّاسِ أَفشُوا السَّلامِ وأُطَعِمُوا الطُّعَامَ وصِلُوا

<sup>(</sup>۱) ومجموع ذلك اثنتا عشرة ركعة استنادًا إلى حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي عليه عنها قالت: «كان النبي عليه عليه النبي لا يدع أربعًا قبل الظهر » رواه مسلم ( ۷۳۰ ) ( ۱۰۵ ) وكذلك صح عنه: « أَنَّ من صَلَّى اثنتى عشرة ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتًا في الجنة ، وذكر منها أربعًا قبل الظهر » رواه مسلم ( ۷۲۸ ) ( ۱۰۱ ) مختصرًا وهو بتمامه وفيه: ذكر الأربع ركعات قبل الظهر عند الترمذي ( ۵۱ ) والنسائي ( ۳ / ۲۲۲ ، ۲۲۳ ) من حديث أم حبيبة رضي الله عنها .

الأَرْحَامَ وصَلُّوا باللَّيل والنَّاسُ نِيام تَدْخُلُوا الجنة بسَلامِ » رواه « الترمذي » وقال : « حسن صحيح » وصَحَّحه « الحاكم » (١) . • ومن صلاة الليل : « الوترُ » :

أَقَلُّه رَكْعَة ، وأكثرهُ إحدى عشرةَ رَكَّعةً .

و فَيُوتَرُ بِرِكُعَةٍ مَفْرَدَة لَقُولَ النَّبِيِّ عَلَيْكِ : « مَنْ أَحَبُّ أَن يُوتِر بُواحَدَةٍ فَلَيفُعل » رواه « أَبُو داود » و « النَّسائي »(٢) .

ويوتر بثلاث لقول النّبِيّ عَيْلِكُ : « مَنْ أحب أن يُوتِر بثلاث فَلْيَفْعَل » رواه « أبو داود » و « النّسائي » (٣) .

فإن أحب سَرَدَها بسلام واحدٍ .

\* لما رَوَىٰ « الطَّحاوي » : « أَنَّ عُمر بن الخطاب رضي الله عنه أوتر بثلاث ركعات لم يُسَلِّم إِلَّا في آخرهِنَّ »(٤) .

وإن أحبَّ صَلَّىٰ ركعتين وسلم ثم صَلَّىٰ الثالثةَ .

\* لما رَوَىٰ « البخاريُّ » عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما :

<sup>(</sup>۱) حَدِيثٌ صَحِيعٌ: رواه أحمد (٥/٥١) و الترمذي (٢٤٥٨) وابن ماجة (١٣٣٤) (٣٢٥١) من حديث عبد الله بن سلام وصحَّحه الحاكم (٣/١٣، ٤/١٦٠) ووافقه الذهبي ، وهو كما قالا .

<sup>(</sup>٢) حَدِيثٌ صَحِيعٌ: وهو جزء من حديث رواه أبو داؤد ( ١٤٢٢ ) والنَّسائي ( ٣ / ٢٣٨ ، ٢٣٩ ) من حديث أبي أيوب الأنصاري .

<sup>(</sup>٣) جزء من الحديث السابق.

<sup>(</sup>٤) أورده الحافظ في الفتح ( ٢ / ٤٨٢ ) من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه وقال : « إسناده قوي » إه .

« أَنه عَلِيْكُ كَان يُسَلِّمُ بِينَ الرَّكَعَتِينَ وَالرَّكَعَةُ فِي الْوِتْرَ حَتَّىٰ كَانَ يَأْمَر ببعض حَاجِته »(١) .

ويوتر بخمسٍ ، فيشردها جميعًا لا يجلش ولا يَسلِّمُ إلّا في آخرهنَّ .

\* لقول النَّبِيِّ عَلِيْكِ : « مَنْ أَحَبُّ أَن يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعل » رواه « أبو داود » و « النَّسائي »(٢) .

0 ويُوتر بسبع ، فيسردها كالخمس .

\* لقول أم سلمة رضي الله عنها: «كان النَّبِيّ عَلَيْكُ يُوتر بسبع وبخمْس ، لا يَفصِلُ بينهُنَّ بِسَلَامٍ وَلَا كَلَامٍ » رواه « أحمد »

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٩٩١ ) .

<sup>\*</sup> قال الحافظ في الفتح ( ٢ / ٤٨٢ ) : « ظاهره أنه كان يُصَلِّي الوتر موصولًا فإن عرضت له حاجة فَصَلَ ثم بَنَىٰ على ما مضى ، وفي هذا دفعٌ لقول من قال : لا يصحُّ الوترُ إلا مفصولًا . وأصرح من ذلك ما رواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن بكر بن عبد الله المزني قال : صلى ابن عمر ركعيتن ثم قال يا غلام أرحل لنا ، ثم قام فَأُوتر بركعة » إه .

<sup>(</sup>٢) جزء من حديث أبي أيوب الأنصاري الذي تقدم تخريجه ص ( ٤٦ ) .

<sup>(</sup>٣) مسلم ( ٧٣٧ ) ( ١٢٣ ) والترمذي ( ٤٥٩ ) وقال : « حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ » .

<sup>\*</sup> تنبيه : الحديث ليس في « صحيح البخاري » كما قال المؤلف وراجع : « تحفة الأشراف » ( ١٢ / ١٦٤ ) .

و « النَّسائي » و « ابن ماجه »<sup>(۱)</sup>

O ويُوتر بتسع ، فيسردها لا يجلس إلّا في الثامنة ، فيقرأ التّشَهُد ويدعو ثم يقوم ولا يسلم فيصلي التاسعة ويتشهد ويدعو ويسلم . \* لحديث عائشة رضي الله عنها في وتر رسول الله علي قالت : « كَانَ يُصَلي تِسْعَ رَكْعَات لا يَجْلِسُ فيها إلّا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يُسَلِّم تسليمًا يُسْمعُنَا » يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يُسَلِّم تسليمًا يُسْمعُنَا » الحديث . رواه « أحمد » و « مسلم »(٢) .

ويصلي إخدى عشرة ركعة ، فإنَ أحَبَّ سَلَّم من كل
 ركعتين وأوتر بواحدة .

\* لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ يُصلي ما بين أن يَفْرُغَ من صلاة العشاء إلى الفجر إِحْدَىٰ عشرة ركعة يُسلمُ بين كُل رَكعتين ويُوتِر بِوَاحِدة .. » الحديث رواه « الجماعة » إلا « الترمذي »(٣).

<sup>(</sup>١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ : رواه أحمد (٦/ ٣٢١) والنسائي (٣/ ٢٣٩) وابن ماجه (١١٩٢).

<sup>(</sup>٢) أحمد (٦/ ٩١ ، ١٦٣ ) ومسلم (٧٤٦ ) (١٣٩ ) .

<sup>(</sup>٣) مسلم ( ٧٣٦ ) ( ١٢٢ ) وأبو داؤد ( ١٣٣٦ ) والنسائي ( ٢ / ٣٠ ) وأحمد ( ٦ / ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢٤٨ ) .

<sup>\*</sup> تنبيه : الحديث ليس عند « البخاري » و « ابن ماجه » كما يُوهِمُه قول المؤلف . وراجع : « تحفة الأشراف » ( ۱۲ / ۹۶ ) .

وإن أُحبَّ صَلَّى أُرْبِعًا ثم أُربِعًا ثم ثلاثًا .

\* لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: « كان النَّبِيّ عَلَيْكُ يُصلي أربعًا فلا تسأل عن أربعًا فلا تسأل عن مُشنهِنَّ وطُولِهِنَّ ، ثمَّ يُصلِّي أَرْبَعًا فلا تسأل عن مُشنهِنَّ وطُولِهِنَّ أَمُ يُصلَّى ثلاثًا » « مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ »(١) .

\* وقال الفُقهاء من « الحنابلة » و « الشافعية » : يجوز في الوتر بإحدى عشرة أن يسردها بتشهد واحد أو بتشهّدينِ في الأخيرة والتي قَبْلَهَا(٢) .

وصلاةُ الليل في رمضان لها فضيلةٌ ومزيَّة عَلَىٰ غيرها:
 \* لقول النَّبِيِّ عَلَيْكِ : « مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتَسَابًا غُفِرَ لهُ ما
 تَقَدَّمَ مِن ذَنبه » « مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ » (٣) .

وَمَعْنَى قُولُه : « إِيَّانًا » بالله وبما أُعَدَّه من الثَّواب للقائِمِين . ومعنى قُولُه : « احتسابًا » أي طَلبًا لثواب الله لم يحمله عَلَىٰ ذلك رياءٌ ولا سمعة ولا طلبُ مالِ ولا جاه .

وقيام رمضان شامل للصلاة في أول الليل وآخره .

• وعَلَىٰ هذا: فالتراويخ من قيام رمضان ، فينبغي الحرصُ عليها والاعتناء بها واحتسابُ الأجر والثواب من الله عليها وما هي

<sup>(</sup>١) البخاري ( ١١٤٧ ) ومسلم ( ٧٣٨ ) ( ١٢٥ ) .

<sup>(</sup>٢) راجع : المغني لابن قدامة (١/ ٨٨٥) .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه ص ( ۲٤ ) .

إِلَّا ليالٍ معدودة ينتهزُها المؤمنُ العاقلُ قبل فواتها .

وإنما شميت تراويح ؛ لأن الناس كانوا يُطيلونَهَا جدًا فكلما
 صَلّوا أربَعَ رَكْعاتِ استراجُوا قليلًا (١).

وكان النّبيّ عَلَيْكُ أول من سنّ الجماعة في صلاة التراويح في المسجد ثم تركها خوفًا من أن تُفرض عَلَىٰ أُمّتِهِ .

\* ففي « الصَّحيحين » عن عائشة رضي الله عنها : « أنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ الله عنها : « أنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ مَلَى من عَلَيْ مَلَى في المَسْجِد ذات ليلة وصلَّى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة وَكثر الناسُ ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أوالرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله عَيِّلِة فلما أصبح قال : قد رأيتُ الذي صنعتُم فلم يعني من الخرُوج إليكم إلَّا أني خشيتُ أن تُفْرض عليكم . قال : وذلك في رمضان »(٢) .

\* وعن أبي ذرِ رضي الله عنه قال : « صُمْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْكُ فلم يَقُمْ بنا حَتَّىٰ بقيَ سَبْعُ من الشهر ، فقام بنا حَتَّىٰ ذهب ثُلثُ الليل ثم

<sup>(</sup>۱) فائدة: قال الحافظ في الفتح (٤/ ٢٩٤): « والتراويح: جمع ترويحة، وهي المرة الواحدة من الراحة، كتسليمة من السلام، سميت الصلاة في الجماعة في ليالي رمضان بالتروايح؛ لأنهم أول ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين كل تسليمتين. وقد عقد الإمام محمد بن نصر المروزي في « قيام الليل » بابين لمن استحب التطوع لنفسه بين كل ترويحتين ولمن كره ذلك وحكى فيه عن يحيى بن بكير عن الليث: أنهم كانوا يستريحون قدر ما يُصَلِّ الرجل كذا كذا ركعة » إه . . .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٢٠١٢ ) ومسلم ( ٧٦١ ) ( ١٧٨ )من حديث عائشة رضي الله عنها .

لم يَقُمْ بنا في السادسة ثم قام بنا في الخامسة حَتَّىٰ ذهب شطر الليل أي نصفُهُ فقُلنا: يا رسول الله لو نَفَلْتنا بقية ليلتنا هذه فقال عَلَيْكَ : « إِنَّه من قَامَ مَعَ الإمام حَتَّىٰ يَنْصَرِف كُتِبَ لَهُ قيامُ ليلةٍ » الحديث رواه « أهل السنن » بسند صحيح (١) .

واختلف السلفُ الصالحُ في عدد الركعاتِ في « صلاةِ التراويح والوتر معها » :

فقيل : إحْدَى وأربعون ركعة ، وقيل : تسع وثلاثون ، وقيل : تسع وعشرون ، وقيل : تسع عشرة ، تسع وعشرون ، وقيل : تسع عشرة ، وقيل : ثلاث عشرة ، وقيل : إحْدَىٰ عشرة ، وقيل غير ذلك . وأرجح هذه الأقوال : أنها إِحْدَىٰ عشرة أوثلاث عشرة .

\* لما في « الصحيحين » عن عائشة رضي الله عنها : « أنها سُئلت كيف كانت صلاة النَّبِيِّ عَلِيْكُ في رمضان ؟ فقالت : مَا كَانَ يُزِيدُ في رمضان وَلَا غيره عَلَىٰ إِحْدَىٰ عَشرة ركعةً »(٢) .

\* وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « كَانت صلاة النَّبِيّ عَلِيْكُ ثلاث عشرة ركعةً يعني من اللَّيل » رواه « البخاري »(٣) .

<sup>(</sup>۱) حَدِيثٌ صَحِيعٌ : رواه أبو داؤد ( ۱۳۷۰ ) والترمذي ( ۸۰٦ ) وقال : « حديث حَسَنٌ صَحِيعٌ » والنسائي ( ۳ / ۸۲ ، ۸۶ ) وابن ماجة ( ۱۳۷۵ ) من حديث أبي ذر رضي الله عنه وإسناد صحيح رجاله كلهم ثقات كما في « إرواء الغليل » للألباني ( ٤٤٧ ) .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ١١٤٧ ) ومسلم ( ٧٣٨ ) ( ١٣٧ ) ( ١٢٥ ) .

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ١١٣٨ ) .

\* وفي « الموطأ » عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال : « أُمَرَ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أُبي بن كعب وتميمًا الدَّاري أن يقُومًا للناس بإحْدَىٰ عشرة ركعة »(١) .

# • وكان السَّلفُ الصالحُ يطيلونها جدًا:

\* فعن السَّائب بن يزيد رضي الله عنه قال : « كَانَ القاريُّ يَقْرأُ بالمئين يعني بمئات الآيات حَتَّل كُنا نَعْتَمِدُ عَلَى العصِي من طولِ القيامِ »(٢) . وهذا خلاف ما كان عليه كثيرٌ من الناس اليوم حيثُ يُصلُّون التراويحَ بشرعةِ عظيمةِ لا يأتُون فيها بواجب الهدُوءِ والطمأنينةِ التي هي ركنٌ منْ أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونها .

فَيُخِلُّونَ بهذا الركن ويُتْعِبُونَ من خلفهم من الضعفاء والمرضى وكبار السن يُجْنُونَ عَلَىٰ غيرهم .

وقد ذكر العلماء رحمهم الله : أنه يكره للإمام أنْ يُسرع سرعة تمنعُ المأمُومينَ فعلَ ما يُسِنُ فكيف بشرعةٍ تمنعهم فعل ما يجبُ ، نسألُ الله السلامة .

و لا ينبغي للرجل : أن يتخلَّف عن صلاة التراويح ؛ لينال ثوابها وأجرها ولا ينصرف حَتَّل ينتهي الإمام منها ومن الوتر ، ليحصل له أَجْرُ قيام الليل كله .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٢٠١٠ ) والموطأ ( ١ / ١٣٦ ، ١٣٧ ) .

<sup>(</sup>٢) جزء من الحديث السَّابِق .

و ويجوز للنساء: محضور التراويح في المساجد إذا أَمنتِ الفتنة منهن وبهن لقول النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ: « لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ الله مسَاجِد الله »(١). ولأن هذا من عمل السلف الصالح رضي الله عنهم ، لكنْ يجبُ أن تأتي متسترة متحجبة غير متبرجة ولا مُتَطَيِّبة ولا رافعة صوتًا ولا مُبدية زينةً .

\* لقولِه تعَالَىٰ : ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ [النور: ٣١] . أي : لكن ما ظهر منها فلا يمكن إخفاؤه ، وهي الجلباب والعباءة ونحوهما .

\* ولأن النَّبِيِّ عَلَيْكُ لما أمر النساء بالخروج إلى الصلاة يوم العيد قالت أم عطية : يا رسول الله إِحْدَانا لا يَكُون لها جِلبَاب قال ( لِتُلْبسِهَا أُختُهَا مِنْ جِلبابهَا » ( مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ »(٢) .

والشنّة للنّساء: أن يتأخرن عن الرجال ويبعدْن عنهم ويَبْدَأْنَ
 بالصّف المؤخّر فالمؤخر عكس الرجال .

\* لقولِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ : « خَيرُ صُفُوفِ الرجال أُولها وشرها آخرها وخير صُفوفِ النِّساءِ آخرُها وشرُّها أُولها » رواه « مسلم » (٣) . وينصرفن من المسجد فور تسليم الإمام ، ولا يتأخَّرن إلا لعذر .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٩٠٠ ) ومسلم ( ٤٤٢ ) ( ١٣٦ ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٣٥١ ) ومسلم ( ٨٩٠ ) ( ١٢ ) .

<sup>(</sup>٣) مسلم ( ٤٤٠ ) ( ١٣٢ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

\* لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: « كان النَّبِيُّ عَيِّكُ إِذَا سلم قام النَّسِيُّ عَيْكُ في مقامه يسيرًا قبل سلم قام النِّساء حين يَقْضي تَسْليمهُ وهو يمكُثُ في مقامه يسيرًا قبل أن يقوم قالت: نَرَىٰ والله أعلم أن ذلك كان لكي يَنْصَرف النِّساء قبل أن يُدْرِكهن الرِّجال » رواه « البخاري »(١).

اللهم وفقنا لما وفقت القوم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين ، وصلى الله وسلم عَلَىٰ نبينا محملِ وآله وصحبه أجمعين .

0000

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٨٤٩ ) .



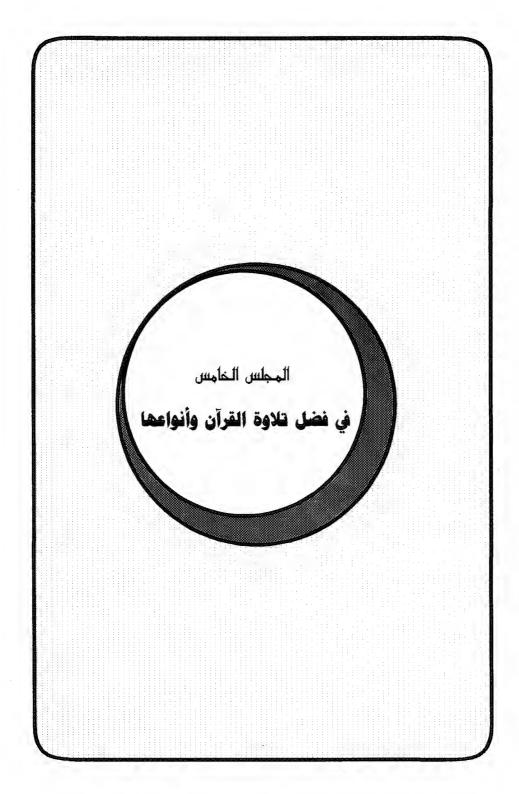



#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحهدُ لله الدَّاعي إِلَىٰ بابه ، الموفِّق من شاء لصوابِهِ أنعم بـإنزال كتابهِ ، يَشتملُ عَلَىٰ « مُحكم » و « مُتَشابه » ، فأمَّا الَّذَينَ في قُلُوبهم زَيغٌ فيتبعونَ ما تَشَابَهَ منه ، وأمَّا الراسخون في العلم فيقولون آمنا به ، أحمده عَلَىٰ الهدىٰ وتيسير أسبابه .

وَٱلشهِكِ أَنْ لا إِله إِلَّا اللهِ وَحَدَه لا شَرِيكَ له شهادة أَرْجُو بَهَا النَّاسِ النَّجَاةَ مِنْ عَقَابِه ، وأشهد أنَّ محمدًا عبدهُ ورسولُه أكمَلُ النَّاسِ عَملًا في ذهابه وإيابه .

حلاً الله عليه ، وعَلَىٰ صاحبه ( أبي بكر ) أفضل أصحابه ، وعَلَىٰ ( عُمر ) الذي أعزَّ الله به الدينَ واستقامَت الدنيا به ، وعَلَىٰ ( عُمر ) الذي أعزَّ الله به الدينَ واستقامَت الدنيا به ، وعَلَىٰ ( عَشَىٰ ) المشهور بحَلِّ المُشكِلِ من العلوم وكشفِ نِقابه ، وعَلَىٰ آلِه وأصحابه ومنْ كان أولَىٰ بِهِ ، وسَلَمَ تَسليمًا .

### 0 إخواني :

\* قَالَ الله تَعَالَىٰ : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ ٱللَّهِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَائِيَةً يَرْجُونَ جِارَةً لَّن تَبُورَ \* لِيُوفِّيَهُمْ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ [ فاطر : ٢٩ ، ٣٠ ] . أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ [ فاطر : ٢٩ ، ٣٠ ] .

• تلاوةُ كتاب الله عَلَى نوعين :

تلاوةٌ حكميَّةٌ : وهي تَصْدِيق أخبارِه ، وتنفيذُ أحْكَامِهِ ؛ بفعل

أوامره ، واجتناب نواهيه ، وسيأتي الكلام عليها في مجلس آخر إن شاء الله .

والنوع الثاني : تلاوةٌ لفظيَّةٌ ، وهي قراءتُه .

وقد جاءت النصوصُ الكثيرة في فضَّلها إما في جميع القرآن وإما في سور أو آياتٍ معينةٍ منه :

\* فَفِي ﴿ الصحيحين ﴾ عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النَّبِيّ عَيْقِيُّ قال : ﴿ خَيرُكُم مَنْ تَعلَّمَ القُرآن وَعَلَّمهُ ﴾ (١) .

\* وفيهما عن عائشة رضي الله عنها أن النَّبِيِّ عَيِّلِكُ قال : « المَاهِرُ بِالقرآن مَع السَّفَرَةِ الكِرَامِ البَرَرةِ والذِي يقرأ القُرآنَ وَيَتَتَعتعُ فيه وهو عليه شاقٌ لهُ أُجْران »(٢) .

والأجران : أحدهما : عَلَىٰ التلاوة .

والثاني : عَلَىٰ مشقتها عَلَىٰ القارئ .

\* وفي « الصّحيحين » أيضًا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النّبيُّ عَلَيْكُ قال : « مَثلُ المؤمن الّذي يقرأ القرآن ، مثل

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٥٠٢٧ ) .

<sup>\*</sup> تنبيه : الحديث لم يروه مسلم كما يوهمه صنيع المؤلف وراجع : « تحفة الأشراف » (٧ / ٢٥٧) (٢) البخاري (٤٩٣٧) ومسلم (٧٩٨) (٢٤٤).

<sup>• (</sup> السَّفوة » هم الملائكة شُمُو ( سَفَرَة » ؛ لأنهم ينزلون بوحي الله وما يقع به الصلاح بين الناس كالسفير الذي يُصْلح بين القوم ، ويقال : السفرة : الكتبة واحدهم سافر . ( شرح السنة » للبغوي ( ٤ / ٤٣٠ ) .

الأُثْرُجَّة ريحُها طَيِّبٌ وطعمها طَيِّبٌ ، ومثلُ المؤمن الذي لا يَقْرأُ القَرآن كمثل التَّمرة لا رِيحَ لها وطَعْمُها مُحلُو »(١) .

\* وفي « صحيح مسلم » عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النَّبِيّ عَلَيْ قال : « اقْرَوُ القرآن فَإِنَّه يأتِي يَوم القيامَة شَفِيعًا لأَصْحَابه »(٢).

\* وفي « صحيح مسلم » أيضًا عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النّبِيَّ عَلَيْكُ قال : « أفَلا يَغْدُو أحدُكُم إِلَىٰ المسجد فيتعلّم أو فيقرأ آيتين مِن كتاب الله عز وجل ، خَيْرٌ لَهُ من ناقتين وثلاثُ خيرٌ له من ثلاثٍ وأربعٌ ، خيرٌ له من أربع ومن أعدادهن من الإبل »(٣) .

\* وفي « صحيح مسلم » أيضًا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيّ عَلَيْكُ قال : « مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ في بيت من بيوت الله يَتْلُون كتابَ الله ويتَدَارَسُونَه بينهمْ إلّا نزلتْ عليهم السَّكينةُ وغَشيتْهُم الرَّحمةُ وَحَفَّتهم الملائكةُ وَذَكرَهم الله فيمنْ عنده (٤) » .

\* وقال عَيْمِ ﴿ تَعَاهَدُوا القُرآن فَوَ الَّذِي نفسي بيده لهُو أَشد تَفَلَّتًا مِن الإبل في مُقلَفًا » . « مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ » (٥) .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٧٤٣ ) ومسلم ( ٢٤٣ ) .

<sup>\* (</sup> الأتوجة » : من أحسن الثمار الشجرية عند العرب لحسن منظرها صفراء فاقع لونها .

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ٢٠٤ ) ( ٢٥٢ ) .

<sup>(</sup>T) and (T) (107).

<sup>(</sup>٤) مسلم ( ٢٦٩٩ ) ( ٣٨ ) .

<sup>(</sup>٥) البخاري ( ٥٠٣٣ ) ومسلم ( ٧٩١ ) ( ٢٣١ ) من حديث أبي موسى رضي الله عنه .

\* وقال عَلَيْكُ : « لا يَقُل أَحَدُكم نَسيتُ آية كيت وَكيت وَكيت بَلْ هُوَ نُسِّىَ » . رواه « مسلم »(١) .

وذلك أنَّ قوله: « نَسِيتُ » قد يُشعِرُ بعدم المُبالاة بما حفظ من القرآن حَتَّىٰ نسيه .

\* وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . أن النّبِيّ عَلَيْكُم قال : « مَنْ قرأ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ الله فلَهُ بِهِ حَسَنة ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمثالها لا أَقُولُ « أَلَم » حَرفٌ ولكن « أَلفٌ » حَرْفٌ و « لامٌ » حَرْفٌ و «ميمٌ » حرفٌ » رواه « التّرمذيّ » (٢) .

\* وعنه رضي الله عنه أيضًا أنه قال : « إِنَّ هذا القرآن مأذُبةُ الله فاقبلوا مأذُبته مَا استطعتُم ، إِنَّ هذا القرآن حَبْلُ الله المتينُ والنُّورُ المبينُ والشِّفاءُ النافعُ عصمة لمن تَمَسَّكَ به ونجاةٌ لمن أتبعَهُ ، لا يزيغُ فَيُستَعْتَبَ ولا يعوج فيقوم ولا تنقضي عجائبه ولا يخلقُ من كثرة الترداد أتلوه فإنَّ الله يأجُركُم عَلَىٰ تلاوته كل حَرْفِ عشرَ حسناتِ المرداد أتلوه فإنَّ الله يأجُركُم عَلَىٰ تلاوته كل حَرْفِ عشرَ حسناتِ أما إنِّي لا أقول « ألم » حرفٌ ولكن « ألفٌ » حرفٌ و « لامٌ » حرفٌ و « ميمٌ » حرفٌ » رواه « الحاكم » (٣) .

<sup>(</sup>۱) مسلم ( ۷۹۰ ) ( ۲۲۸ ) .

<sup>(</sup>٢) **حديث صحيح** : التُرمذي ( ٢٩١٠ ) وقال : « حَلِيثٌ حَسَن صحيح غريب » ، وهو كما قال فإن إسناده صحيح .

<sup>(</sup>٣) **إِسْنَادُهُ ضَعِيف** : رواه الحاكم في « المستدرك » ( ١ / ٥٥٥ ) وقال : تفرد به صالح بن =

O إخوانك : هذه فضائل قراءة القرآن ، وهذا أجرُه لمن احتسب الأجر من الله والرضوان ، أجور كبيرة ، لأعمال يسيرة ، فالمغبونُ من فرط فيه ، والخاسر من فاته الربح حين لا يمكنُ تلافيه ، وهذه الفضائل شاملة لجميع القرآن .

## □ وقد وردت السنة بفضائل سورٍ محينةٍ محصصةٍ :

- فمن تلك السور: « سورة الفاتحة »:
- \* ففي « صحيح البخاري » عن أبي سعيد بن المُعَلَّىٰ رضي الله عنه أبي سعيد بن المُعَلَّىٰ رضي الله عنه أن النَّبِيِّ عَلَيْكُ قال له : « لأُعَلِّمَنَّكَ أَعْظَمَ سُورةٍ في القُرآن ( الْعَظَيم الذي ﴿ آلْحَالُمِينَ ﴾ هِي السَّبعُ المثاني والقرآنُ العَظَيم الذي أُوتيتُه » (١) .
- \* ومن أجل فضيلتها: كانت قراءتها رُكنًا في الصّلاة لا تصحُّ الصّلاةُ إلا بها ، قال النَّبِيُّ عَلَيْكُ « لا صَلاة لِمَن لمْ يَقرأُ بفاتحةِ الكِتَابِ » « مُتَّفَقٌ عليهِ » (٢)

<sup>=</sup> عمر عنه وهو صحيح ، وقال الذهبي معقبًا : « صالح ثقة خُرُج له مسلم ، لكن فيه الهجري وهو ضعيف » إه . والهجري : هو أبو اسحاق ابراهيم بن مسلم الهجري لين الحديث رفع الموقوفات ولذلك قال ابن الجوزي في « العلل المتناهية » ( ١ / ١ ، ١ ) : « هذا حديث لا يَصِحُ عن رسولِ الله عَلَيْكُ ، ويشبه أن يكون من كلام ابن مسعود روياه من طريق إبراهيم الهجري ، عن أبي الأحوص عن ابن مسعود مرفوعًا » .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٥٠٠٦ ) .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٧٥٦ ) ومسلم ( ٣٩٤ ) ( ٣٤ ) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه .

\* وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكُ : « من صَلَى عَسَلاةً لَمْ يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خِدَاج ، يقولها ثلاثًا ، فقيل لأبي هريرة : إِنَّا نَكُونُ وراء الإمام ، فقال : اقرأ بها في نَفْسك .. » الحديث . رواه « مسلم »(١) .

## ● ومن السور المعينة : « سورة البقرة وآل عمران » :

\* قال النَّبِيّ عَلَيْكُ : « اقرأؤا الزَّهْ رَاوَين البَقَرَةَ وآلِ عِمْرانَ ، فإنَّهُما فإنَّهُما يأتيان يوم القيامة كأنهُما غَمَامَتَان أو غَيَايَتَانِ ، أو كأنَّهُما فرقان من طَيْرٍ صَوَافٌ ، ثُحَاجًان عَنْ أَصْحَابهمَا ، اقرؤا سورة البقرة فإنَّ أَخْذها بَرَكَة ، وتَرْكها حَسْرة ، ولا يستطِيعُها البَطَلة ؛ يعني السَّحرة » رواه « مُسلمٌ »(٢) .

\* وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النّبِيّ عَلَيْكُ قال : ﴿ إِنَّ البيتَ الله عنه أن النّبِيّ عَلَيْكُ قال : ﴿ إِنَّ البيتَ الله عنه أَقُرأ فيه سورة البقرة لا يَدْخُلهُ الشّيطان ﴾ رواه ﴿ مسلم ﴾ (٣) وذلك : لأن فيها آية الكرسي .

\* وقد صحَّ عن رسول الله عَلَيْكُهُ ﴿ أَنَّ مَن قَرَأَهَا فِي لَيلةٍ لَم يَزَلُ عليه مِن الله حَافِظ ولا يَقْرَبُه شَيْطان حَتَّىٰ يُصْبِح ﴾ (٤).

<sup>(</sup>۱) مسلم ( ۳۹۵ ) ( ۲۱ ) .

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ٨٠٤ ) ( ٢٥٢ ) من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) مسلم ( ٧٨٠ ) ( ٢١٢ ) .

<sup>(</sup>٤) البخاري ( ٢٣١١ ) من حديث أُبِي هريرة رضي الله عنه .

\* وعن ابن عباس رضي الله عنهما : « أنَّ جبريل قال وهو عند النَّبِيّ عَلَيْكِ : هذا باب قد فُتِح من السَّمَاءِ مَا فُتحَ قَطّ ، قال : فنزل منهُ مَلَكُ فأتن النَّبِيَّ عَلَيْكِ فقال : أَبْشِر بنُورين قد أُوتيتَهُمَا لَمْ يُؤتَهُمَا نَبِيَّ قبلكَ : فَاتِحَة الكِتَاب ، وَخَواتيمُ سُورة البقرة ، لن تَقْرأ بحرف منهما إلَّا أُوتيتهُ » رواه « مسلم »(١) .

# ● ومن السور المعينة في الفضيلة : « قل هو الله أحد » :

\* ففي « صحيح البخاري » عن أبي سعيد الخدري أن النَّبِيَّ عَيِّلِكُ قالَ فيها : « والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا تَعْدلُ ثُلُث القُرْآن »(٢) . وليس معنى كونِها تَعْدِلُه في الفضيلة أنها تُجُزئ عنه .

ولذلك لو قرأها في الصلاة ثلاث مراتٍ لم تُجزئه عن الفاتحة ولا يلزم من كون الشئ معادلًا لغيره في الفضيلة أن يُجزئ عنه .

\* ففي « الصَّحيحين » عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النَّبِيّ عَلِيْكُ قال : « من قال لا إله إلَّا الله وَحْدَهُ لَا شَريكَ لَهُ ، لَهُ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَريكَ لَهُ ، لَهُ اللَّهُ وَلَهُ الْحَمْدُ عَشَرَ مرَّاتٍ كَان كَمَنْ أَعْتَق أَرْبعة أَنفُسٍ من وَلَد إسماعيل » وفي رواية « للطبراني » : « كُنَّ لَهُ كعدل عَشْر رِقَاب من وَلَد إسماعيل » وفي رواية « للطبراني » : « كُنَّ لَهُ كعدل عَشْر رِقَاب من وَلَد إسماعيل » "

<sup>(</sup>١) مسلم ( ٨٠٦ ) ( ٢٥٤ ) .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ١٦٠٥ ) .

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ٦٤٠٤ ) ( ٢٦٩٣ ) ( ٣٠ ) والطبراني في الكبير ( ٤ / ١٦٥ ) .

ومع ذلك فلو كان عليه أربعُ رقابٍ كفارةً ، فَقَالَ هذا الذِّكر : لم يُجزِئه عن هذه الرِّقابِ ، وإنْ كان يعادلها في الفَضِيلةِ .

ومن السور المعينة في الفضيلة : « سُورتا المُعوذتين : قلْ
 أعوذ برب الفَلَق ، وقلْ أعوذ برب الناس » :

\* فعن عُقبة بن عامر رضي الله عنه أن النَّبِيّ عَلَيْكُ قال : ﴿ أَلَمْ تَرَ آياتٍ أُنْزِلَت الليلة لم يُرَ مثْلُهُنَّ قُلْ أَعُوذُ بربِّ الفَلقِ وقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاس ﴾ رواه ﴿ مسلم ﴾(١) .

\* و « للنسائي » : « أن النَّبِيَّ عَلَيْكُ أمر عُقبة أن يقرأ بهما » . ثم قال النَّبِيُّ عَلَيْكُ : « ما سأل سائلٌ بمِثْلهما ولا استعاذَ مُستعيذُ بمِثْلهما » (٢) .

O فاجتهطوا إخوانك : في كثرة قراءة القرآن المبارك لا سيَّما في هذا الشهر الذي أنزل فيه ، فإن لكثرة القراءة فيه مزية خاصة .

\* كانَ جبريلُ يُعَارِضُ النَّبِيَّ عَيْقِالِكُ القُرآنَ في رمضان كلّ سنةٍ مرة فلما كان العامُ الذي توفي فيه عارضه مرتين تأكيدًا وتثبيتًا (٣) .

وكان السلف الصَّالح رضي الله عنهم يُكثِرون من تلاوة

<sup>(</sup>۱) مسلم ( ۱۱۶ ) ( ۲۲۶ ) .

<sup>(</sup>٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ : النَّسائي ( ٨ / ٢٥٣ ، ٢٥٤ ) وقال الألباني في « صحيح النسائي » ( ٥٠٢٦ ) : « حَسَنُ صَحِيحٌ » .

<sup>\*</sup> تنبيه : وقع في المطبوعة « بمثلها » والتصويب من المصادر .

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ٤٩٩٨ ) من حديث أبيي هريرة رضي الله عنه .

القرآن في رمضان في الصلاة وغيرها .

\* كان « الزهري » رحمه الله إذا دخل رمضانُ يقول : إنما هو تكروة القرآن ، وإطعام الطعام .

\* وكان « مالك » رحمه الله إذا دخل رمضان ، ترك قراءة الحديث ومجالس العلم وأقبل عَلَىٰ قراءة القرآن من المصحف .

\* وكان « قتادة » رحمه الله يختم القرآن في كل سَبع ليالِ دائمًا ، وفي « رمضان » في كل ثلاثٍ ، وفي « العشر الأخير منه » في كل ليلةٍ .

\* وكان « إبراهيم النخعي » رحمه الله يختم القرآن في رمضان في كل ثلاث ليالٍ وفي العشر الأواخر في كل لَيْلَتَين .

\* وكان « الأسودُ » رحمه الله يقرأ القرآن كله في لَيْلتين في جميع الشهر .

أ فاقتدوا رحمكم الله بهؤلاء الأخيار (١)، واتبعوا طريقهم تلحقوا بالبررة الأطهار ، واغتنموا ساعات الليل والنهار ، بما يُقربُكم إِلَىٰ العزيز الغفار ، فإن الأعمار تُطوى سريعًا ، والأوقات تمْضِي جميعًا وكأنها ساعة من نهار .

<sup>(</sup>١) راجع: سِير هؤلاء الأعلام في: « حلية الأولياء » لأبي نُعيم ، و « سِير أعلام النبلاء » للحافظ الذهبي ، و « صفة الصفوة » لابن الجوزي .

اللَّهُمَّ ارزقْنا تلاوةَ كتابك عَلَىٰ الوجه الذي يرْضيك عنَّا واهدنا به شُبل السلام ، وأخرجنا به من الظُّلُمات إِلَىٰ النَّور ، واجعلُه حُجَّةً لنا ، لا علينا يا ربَّ العالمين .

اللَّهُمُّ ارْفَعْ لنا به الدَّرجات ، وأنْقِذْنَا به من الدَّرَكات ، وكفِّر عنَّا به السيئات ، واغْفِر لنا ، ولوَالِدينَا ولجميع المسلمينَ برحمتكَ يا أَرْحَمَ الراحمين ، وصلى الله وسلَّم عَلَىٰ نبيِّنا محمدِ وعَلَىٰ آلِهِ وصحبهِ أجمعين .

0000





### بسراله الرحين الرحيم

الحمط لله الذي أتقن بحكمتِهِ مَا فَطَر وبنَىٰ ، وشرعَ الشرائعَ رحمةً وحكْمة طريقًا وشُنَدًا ، وأمرنَا بطاعتِه لا لحَاجتهِ بلْ لنَا ، يغْفُرُ الذنوبَ لكلِّ مَنْ تابَ إِلَىٰ ربَّه وذنا ، ويُجزل العطايًا لمَنْ كان لمحسنًا ﴿ وَٱلَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِينَتُهُم شَبُلُنَا ﴾ [العنكبوت: ٦٩] . أخمده عَلَىٰ فضائله سِرًّا وعلنًا .

هِ اَلَثْمَهَكُ أَنْ لا إِلَه إِلا الله وحدَه لا شريكَ له ، شهادةً أَرْجو بها الفوزَ بدارِ النَّعيم والْهنَا ، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولهُ الذي رَفَعَه فوقَ السَّمَلُواتِ فَدَنَا .

صلَّك الله عليه وعَلَىٰ صاحِبه (أبي بكر) القائم بالعبادة راضيًا بالعَنَا ، الذِي شَرَّفه الله بقوله ﴿ إِذْ يَقُول لِصَاحِبهِ لَا تَخْزَن إِنَّ الله مَعْنَا ﴾ [النوبة: ١٠] ، وعَلَىٰ ( عُمر ) المجد في ظهور الإسلام فمَا ضعُف ولا ونَىٰ ، وعَلَىٰ ( عثمانَ » الذي رضِي بالقَدرِ وقد حَلَّ في الفناء الفنا ، وعَلَىٰ ( عليٌ » القريب في النَّسب وقد نَالَ المنَىٰ ، وعَلَىٰ ( عليٌ » القريب في النَّسب وقد نَالَ المنَىٰ ، وعَلَىٰ سائِر آلهِ وأصحابه الكرام الأُمنَاء ، وسلَّمَ تسليمًا .

O إخوانك : سبَقَ في « المجلِس الثَّالث » :

أَنَّ فَرْضَ الصِّيام كان في أُوَّل الأُمرِ عَلَىٰ مرْحلتين ، ثم استقرتْ أَحْكَامُ الصِّيام (١) .

<sup>(</sup>١) راجع: ص ( ٣٥).

□ فكان الناش فيها أقسامًا عَشرَةً :

# القسمُ الْأُوَّلُ : المُسلمُ البالغُ الحاقلُ المقيمُ القادرِ السالمُ مِن

### الموانع .

فيجبُ عليه صومَ رمضانَ أَدَاءً فِي وقته لدلالةِ الكتاب والسُّنَّةِ والإِجْماع علَى ذلك .

\* قَالَ الله تَعَالَى : ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَيَيِّنَاتِ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة: ١٨٥].

\* وقال النَّبِيُّ عَلِيْكُ : ﴿ إِذَا رَأْيَتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا ﴾ ﴿ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ﴾ (١) . وأجمع المسلمونَ عَلَىٰ : وُجوبِ الصِّيام أداءً عَلَىٰ مَنْ وَضَّحْنَا .

فأمًا الكافر: فلا يجب عليه الصّيامُ ولا يَصِحُ منه ؛ لأنّه ليس أهلًا للعبادة .

فإذَا أَسْلَمَ في أثناءِ شهرِ رمضانَ : لم يلزمه قضاءُ الأيام الماضية .

\* لقولِه تعالىٰ : ﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفُرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ [ الأنفال : ٣٨ ] .

وإِنْ أَسْلَم في أَثْنَاءِ يومٍ منه : لزمه إِمساكُ بقيَّة اليَومِ ؛ لأنه صار من أَهْلِ الوجوب حينَ وقْت وجوبِ الإِمْسَاكِ .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص ( ٣٦ ) .

### القسم الثاني : الصغيرُ .

فلا يجب عليه الصيامُ حَتَّىٰ يبلغَ .

\* لقول النَّبِيِّ عَلِيْكِ : « رُفِعَ القَلَمُ عن ثَلَاثَة : عَنِ النَّائِم حَتَّى يَسْتَيقِظَ ، وَعَنِ الْجَنُون حَتَّى يُفِيقَ » رواه « أحمد » و « أبو داود » و « النسائيُّ » ، وصَحَّحَهُ « الحاكمُ » (1) . لكن يأمُرهُ وليَّه بالصَّومِ إِذا أَطَاقه تمرينًا لَهُ عَلَىٰ الطاعةِ ليألفَهَا بعْدَ بلُوغِهِ اقتداءً بالسلفِ الصالح رضي الله عنهم .

فقد كان الصَّحابةُ رُضوان الله عليهم يُصَوِّمُون أُولادِهم وهُم وهُم عِنْ وَيَدْهَبُون أُولادِهم وهُم صِغارٌ ويَذْهَبُون إِلَى المسجد فيجعلون لهم اللغبة من العِهنِ (٢) . يعني : الصُّوفَ أو نحوه ، فإِذا بكوا من فقْدِ الطَّعَامِ أَعْطُوهُمُ اللعبة يتَلهَّون بهَا .

<sup>(</sup>١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ : رواه أحمد ( ٦ / ١٠٠ ، ١٠٤ ) وأبو داؤد ( ٤٣٩٨ ) والنسائي ( ٦ / ١٥٦ ) والنسائي ( ٦ / ١٥٦ ) والحاكم : ( الحاكم الله عنها . وقال الحاكم : ( صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبي وهو كما قالا وراجع : ( إرواء الغليل » (٢٩٧ ) . (٢) ففي حديث الربيع بنت مُعَوِّذِ قالت : ( أرسل النبي عَلِيلًا غَداةَ عاشوراء إلى قُرَى الأنصار : من

<sup>(</sup>٢) ففي حديث الربيع بنت مُعَرِّذِ قالت : ﴿ أُرسل النبي عَلَيْكُ غَداةَ عاشوراء إلى قُرَىٰ الأنصار : من أصبح مُفْطِرًا فَلْيَتِمْ بَقَيْةً يَوْمِهِ ، وَمَنْ أُصبحَ صائمًا فَلْيَصُمْ . قالت : فَكُنَّا نَصُومُه بَعْدُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا وَنَجْعُلُ لهم اللعبة من العِهنِ ، فإذا بكلى أحدُهُم على الطعام أَعطيناهُ ذاك حتى يكون عند الإفطار » رواه البخاري ( ١٩٦٠ ) واللفظ له ، ومسلم ( ١١٣٦ ) .

<sup>\*</sup> فائدة : قال الحافظ في الفتح ( ٤ / ٢٠١ ) : « وفي الحديث حجة على مشروعية تمرين الصّبيانِ على الطعام ؛ لأَنَّ من كان في مثل السن الذي ذكر في هذا الحديث فهو غير مكلف ، وإنما صنع لهم ذلك للتمرين » إه .

وكثيرٌ من الأولياءِ اليومَ يغْفُلونَ عن هذا الأمْرِ ولا يَأْمَرُونَ أولادَهم بالصيامِ ، بلْ إِنَّ بعْضَهم يمنعُ أولادهُ من الصيامِ مع رغْبَتهم فيه ، يَزعُم أَنَّ ذلك رحمةً بهم .

والحقيقة : أن رحمتهم هي القيامُ بواجب تربيتهم عَلَىٰ شعائر الإسلام وتعاليمهِ القَيِّمةِ ، فمنْ مَنَعَهُم مِن ذلك أو فرَّط فيه كان ظالمًا لهم ولِنَفْسه أَيضًا .

نعَمْ إِنْ صَامُوا فَرأَىٰ عليهم ضَرَرًا بالصِّيامِ : فلا حرجَ عليه في منعهم منه حِينَـعِذِ .

# ويَحْصل بُلوغُ الذكر بواحدِ من أمور ثلاثة ِ :

أَحَدُها : إنزالُ المِنيِّ باحتلام أو غيره .

\* لقوله تعالى ﴿ وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا السَّائُذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ [ النور : ٥٩ ]

\* وقوله عَلِيْنَةُ : ﴿ غُسْلُ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُحْتَلِمٍ ﴾ ﴿ مُتَّفَقٌ

الثَّانِكِ : نَبَاتُ شَعْرِ العَانَةِ وهو الشَّعَرِ الحَشِنُ يَنْبُت حولَ القُبْلِ. \* لقول عَطيَّة القُرَظي رضي الله عنه : « عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكِهِ

يَومَ قُرَيظَةَ فَمَنْ كَانَ مُحْتَلَمًا أُو أَنْبَتْ عَانَتُهُ قُتِلَ ، وَمَنْ لَا ، تُرِّكَ » .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٨٧٩ ) ومسلم ( ٨٤٦ ) ( ٥ ) من حديث أَبِي سعيد الخدري رضي الله عنه .

رواه « أحمد » و « النسائي » وهو صَحِيحُ <sup>(١)</sup> . الثالثُ : بلوغُ تمام خَمْسَ عَشْرةَ سَنةٍ .

\* لقولِ عبد الله بن عُمرَ رضي الله عنهما: « عُرضْت عَلَىٰ النّبِيِّ عَلَيْكُمْ وَمُ أُحُدِ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشرَةَ سنة فلم يُجْزني ، يعني : للقتالِ » . زَاد « البيهقيَّ » و « ابنُ حبانَ » في « صحيحه » بسندِ صحيح : « ولم يَرني بَلَغْتُ وَعُرِضُّت عليه يوم الحندَق وَأَنَا ابنُ حمْسَ عَشْرَة سنةٍ فَأَجَازَنِي » . زَادَ « البيهقي » و « ابن حبان » في « صحيحه » : « ورآني بَلغْتُ » رواه « الجماعة » (۲) . « بسند صحيح » : « ورآني بَلغْتُ » رواه « الجماعة » (۲) .

\* قال نافع : « فقدِمتُ عَلَىٰ عُمرَ بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثتُهُ الحديثَ فقال : « إِنَّ هذا الحدِّ بين الصَّغير وَالكبير ، وكتَبَ لعُمَّالِه أَنْ يفرضُوا ( يعني من العطاءِ ) لِمَنْ بلَغَ خمسَ عَشْرةَ سَنةً » رواه « البخاريُّ » (٣) .

<sup>(</sup>١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: أحمد (٤ / ٣٤١ ، ٥ / ٣٧٢ ) والنَّسائي (٦ / ١٥٥ ) بإسناد صحيح . \* تنبيه : الحديث رواه أبو داؤد (٤٠٤ ) والترمذي (١٥٨٤ ) وقال : « حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيمٌ » .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٢٦٦٤ ) ( ٤٠٩٧ ) ومسلم ( ١٨٦٨ ) ( ) والترمذي ( ١٧١١ ) والنسائي ( ٢ / ١٥٥٠ ـ ٢٥١ ) وأبو داؤد ( ٤٤٠٧ ) ( ٤٤٠٧ ) وابن ماجة ( ٢٥٤٣ ) وابن حبان ( ٢ / ١٥٥٠ ) والبيهقي في « السنن » ( ٣ / ٨٣ ، ٦ / ٥٤ ـ ٥٠ ، ٨ / ٢٦٤ ، ٩ / ٢١ ، ٢ ) و « الدَّلَائل » ( ٣ / ٣٩٠ ) .

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ٢٦٦٤ ) ( ٤٠٩٧ ) .

<sup>\*</sup> فائدة : قال الحافظ في الفتح ( ٥ / ٢٧٩ ) : « واستدل بقصة ابن عمر على أن من =

# ويَحْصُل بلوغُ الأُنثىٰ بما يحْصلُ به بلوغُ الذَكِرِ وزيادة أمرِ رابع وهو: « الميشُ » :

فَمَتَىٰ حاضت الأنثىٰ : فقد بلغتْ ، فيجري عليها قلَمُ التكليفِ وإِنْ لَمْ تبلُغ عشر سنينَ .

وإِذا حصل البلوغ أثْنَاء نهارِ رمضان : فإِنْ كان منْ بَلغ صائمًا أتمَّ صومَه ولا شي عليه ، وإِن كان مفطرًا لزمه إِمساكُ بقيةِ يومهِ ؛ لأنَّه صار مِنْ أهل الوجوب ولا يَلْزَمهُ قضاؤه ؛ لأنَّه لم يكن منْ أهلِ الوجوب حين وُجوب الإمساكِ .

### القسسُ الثالث : المجنونُ وهو فاقِدُ العقل .

فلا يجبُ عليه الصيامُ ، لما سبق من قول النَّبِيِّ عَلَيْكُ : « رُفِعَ القَلْمُ عن ثَلاثةٍ ... » الحديثَ (١) .

ولا يصحَّ مِنهُ الصيامُ ؛ لأنه ليس له عَقْلٌ يعقِل به العبادةَ وينويها . والعبادة لا تصح إلا بنيَّةِ لقولِ النَّبِيِّ عَلِيَّ : : « إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالنِّيَّاتِ وإِنَّمَا لكل المريُ مَا نوَىٰ .. »(٢) .

<sup>=</sup> استكمل خمس عشرة سنة أجريت عليه أحكام البالغين وإن لم يحتلم ، فيكلف بالعبادات وإقامة الحدود ، ويستحق سهم الغنيمة ، ويقتل إن كان حربيًا ، ويفك عنه الحجر إن أونس رشده ، وغير ذلك من الأحكام » إه .

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص ( ۷۱ ) .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٦٦٨٩ ) ومسلم ( ١٩٠٧ ) ( ١٥٥ ) من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

فإِنْ كان يُجَنُّ أحيانًا ويَفيقُ أحيانًا : لَزِمَهُ الصِّيام في حال إفاقتهِ دون حالِ جنونِه ، وإِنْ جُنَّ في أثناءِ النهارِ لم يبطُل صومُه كما لو أُغْمي عليه بمرضٍ أو غيره ؛ لأنَّه نَوَىٰ الصَّومَ وهو عاقلٌ بنيَّةٍ صحيحةٍ ولا دليل عَلَىٰ البُطْلانِ نُحصوصًا إذا كان معلومًا أنَّ الجنونَ ينْتَابُه في ساعاتِ مُعيَّنةٍ .

وعَلَىٰ هذا: فلا يلزمُ قضاءُ اليومِ الذي حصل فيه الجُنُونُ. وإذا أَفَاق المجنونُ أثناء نهار رمضانَ: لزمه إِمْسَاكُ بقيَّةِ يومِهِ ؛ لأنَّه صار من أهلِ الوجوب ، ولا يلزمُهُ قضاؤهُ كالصَّبيِّ إِذا بلَغَ والكافرِ إذا أَسْلَمَ .

## القسمُ الرابعُ : الهَدِمُ الَّدِي بَلَغَ الهذَيَانِ وسَقَط تَهِيزُه ·

فَلا يجبُ عليه الصِّيامُ ولا الإطعام عنه ؛ لشقوطِ التكليف عنه بزَوال تمييزه ، فأشْبهَ الصَّبيَّ قبل التمييز .

فإن كان يميز أحيانًا ويهذي أحيانًا: وجب عليه الصَّوم في حال تمييزه دونَ حالِ هذيانه والصَّلاةُ كالصومِ لا تَلْزَمُه حال هذيانه وتَلْزَمُه حالَ تمييزه.

## القسسُ الخامسُ : العاجزُ عن الصيامِ عجْزًا هُسْتمرًا لَا يُرجَك زوالُه .

كالكبير والمريض مرضًا لا يُؤجى برؤه كصاحب « السَّرطانِ » ونحوه ، فلا يجب عليه الصيامُ ؛ لأنَّه لا يستطيعُه .

- \* وقد قال الله سبحانه ﴿ فَاتَّقُوا ٱللَّهُ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ ﴾ [النعابن: ١٦] .

  \* وقال : ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦] .

  لكنْ يجب عليه أن يُطعمَ بدلَ الصيامِ عنْ كلِّ يومٍ مسكينًا ؛ لأنَّ الله سبحانَه جَعَل الإطعامَ مُعَادِلًا للصيامِ حينَ كان التخييرُ بينهُما أوَّل ما فُرِضَ الصيامُ ، فتعينَ أنْ يكون بدلًا عن الصيامِ عند العَجزِ عنه ؛ لأنه مُعَادِل له .
- ويُخيَّر في الإطعامِ بين: أَنْ يُفرِّقَه حَبَّا عَلَىٰ المَسَاكِينِ لَكُلِّ واحدِ « مُدُّ » من البُرِّ ربْعُ الصَّاعِ النبَوي ، ووزنه ـ أي المدِّ . ( نصفُ كِيلُو وعَشرة غراماتٍ » بالبُرِّ الرَّزينِ الجيِّدِ .

وبينَ : أَنْ يُصلحَ طعامًا فيدعو اليهِ مساكينَ بقدْرِ الأيام الَّتي عليه .

- \* قال البخاري رحمه الله : « وأمَّا الشيخُ الكبيرُ إذا لم يُطقِ الصيام فقدْ أطعَمَ أنس بعدمًا كبر عامًا أو عامين كُلَّ يوم مسكينًا خُبْرًا ولحمًا وَأَفْطرَ »(١) .
- \* وقال ابنُ عباس رضي الله عنهما: في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعانِ أَنْ يَصُومَا فيطعمانِ مكانِ كلِّ يومٍ مسكينًا. رواه ( البخاري )(٢) .

0 إخوانك : الشَّرْنُح حكمةٌ من الله تعالى ورحمةٌ رحم الله به

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٨ / ١٧٩ ـ فتح ) .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٤٥٠٥ ) .

عبادَه ؛ لأنَّه شَرْعُ مبني عَلَىٰ التَّسهيلِ والحكمة وعَلَىٰ الإتقان والحكمة أوجبَ الله به عَلَىٰ كل واحدٍ من المكلّفين ما يناسب حاله ليقوم كلّ أحدٍ بما عليهِ منشرحًا به صَدرُه ومُطَمْئنةً به نفشه يَرْضى بالله ربًّا وبالإسلام دينًا وبمحمد عَيْقَةُ نبيًّا.

ناحمدوا الله أتيها المؤمنون عَلَىٰ هذا الدِّينِ القيِّم وعَلَىٰ ما أَنْعَمَ
 به عليكم من هِدَايتكُمْ له وقد ضَلَّ عنه كثيرٌ من الناسِ واسألوه أَنْ
 يُثَبِّتكُمْ عليه إلَىٰ الممات .

اللَّهُمُّ إِنَّا نَسَأَلُكَ بَانَا نَشْهِدَ أَنَّكَ أَنتَ اللهِ لاَ إِلهَ إِلاَ أَنتَ الأَحدُ الصَّمَدَ الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد ، يا ذَا الجلالِ والإكرام ، يا مَنَّانُ ، يا بديع السمواتِ والأرض ، يا حيُّ يا قيومُ ، نسألك أَن تُوفقنا لما تحُبُ وترضَى ، وأَنْ تجعلنَا ممن رضِي بك ربًّا وبالإِسلامِ دينًا وبمحمد عَلِيَّكِمُ نبيًّا ، ونسألك أَنْ تُثبَتنا عَلَىٰ ذلك إِلَىٰ الممات ، وأَنْ تَهبَ لنا منك رحمةً اللهات ، وأَنْ تَهبَ لنا منك رحمةً وأنْ أَنْ أَنْتَ الوهابُ ، وصلى الله وسلَّم عَلَىٰ نبينا محمدِ وآلِهِ وصحبهِ وأَنْ أَنْ المَّين .

0000



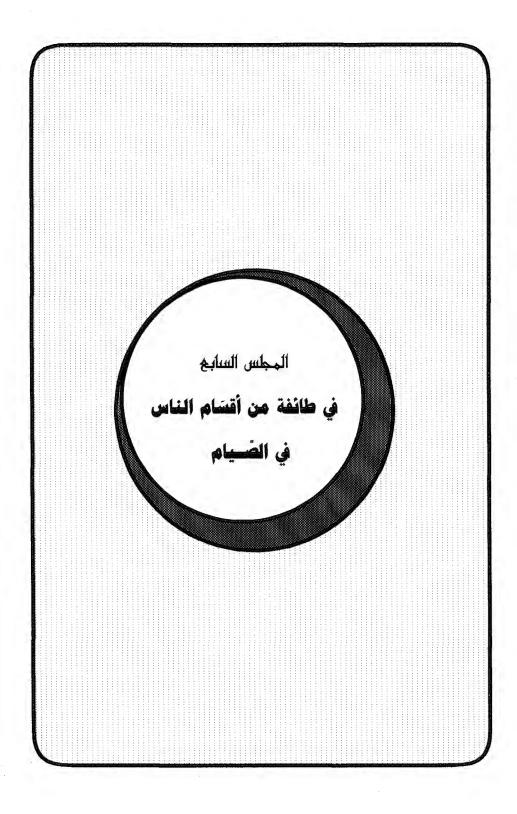



#### بسرالله الرحين الرحيم

السهد لله المتعالى عن الأنداد ، المقدّس عن التقائص والأضداد المشرّة عن الصاحبة والأولاد ، رَافع السّبع الشّداد ، عالية بغير عماد ، وواضع الأرض للمهاد ، مثبتة بالرَّاسيات الأطواد ، المطّلع عَلَىٰ سِرِّ القُلُوب ومكنون الفُؤاد مقدِّر ما كان وما يكونُ من الطَّلال والرشاد ، في بحار لُطفِه تجري مراكب العباد ، وفي ميدان حبّه تجول خيل الزهاد ، وعنده مبتغى الطالبين ومنتهى القصاد ، وبعينه ما يتحمَّل المتحملون من أجله في الاجتهاد ، يَرَىٰ دبيب النَّمل الأسود في السَّواد ، ويعلَمُ ما توسُوسُ به النفسُ في باطن الاعتقاد ، جادَ عَلَىٰ السائلين فزادَهُم من الزَّاد ، وأعطى الكثير للعاملين المخلصين في المراد ، أَحْمَدُه حمدًا يفوق عَلَىٰ المائخداد ، وأشْكُره عَلَىٰ نعمه وكلَّما شُكر زَاد .

وَآتَشَهُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وحدَه لا شريكَ له الملكُ الرَّحيم بالعباد وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسولُه المبعوثُ إِلَىٰ جميع الخلْق في كل البلاد .

وصلك الله عليه وعَلَىٰ صاحبه « أبي بكر » الذي بذَل منْ نفسهِ ومالِهِ وجاد ، وعَلَىٰ « عُمر » الذي بالَغَ في نضرِ الإسلام وأجاد ، وعَلَىٰ « عثمانَ » الذي جهَّزَ جيشَ العُشرةِ فيا فخرة يوم يقوم الأشهاد ، وعَلَىٰ « عَلَىٰ » المعروف بالشجاعة والجلاد .

#### وَعَلَىٰ جَمِيعِ الآلِ والأُضِحَابِ والتَّابِعِينَ لَهُمَ بِـإِحْسَانِ إِلَىٰ يُومُ الشَّاد ، وسَلِّمَ تسليمًا .

O المتواني : قدَّمَنا الكلامَ عن خمسَةِ أقسامٍ من الناس في أحْكامِ الصيامِ ونتكلَّمُ في هذا المجلِس عن طائفةِ أخرى من تلك الأقسام :

## فالقسسُ السادسُ : المُسَافِنُ إذا لم يقْدُندُ بسَفَرِم التَّحيُّلُ عَلَد الفِطْرِ .

فإن قَصَد ذلك : فالفطرُ عليه حرامٌ والصيامُ واجبٌ علَيه حينه في فإذا لَمْ يقصد التَّحيُّل : فهو مخيَّرٌ بين الصيام والفطر سواءٌ طالتْ مدةُ سفرِه أمْ قصرتْ ، وسواءٌ كانَ سفرُه طارِئًا لغَرضٍ أمْ مُسْتمرًا ، كسَائِقي الطائِرات وسياراتِ الأُجْرةِ .

\* لَعُمُوم قُولِه تَعَالَى : ﴿ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَنَامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ ﴾ [ البقرة : ١٨٥ ] .

\* وفي « الصَّحيحين » عن أنس بن مالكِ رضي الله عنه قال : « كُنَّا نُسَافِر مع النَّبِيِّ عَلَيْكُ فَلَمْ يَعِب الصَّائِمُ عَلَىٰ المُفَطِر ، وَلَا المُفَطِرُ عَلَىٰ المُفَطِر ، وَلَا المُفَطِرُ عَلَىٰ المُفَطِر ، وَلَا المُفَطِرُ عَلَىٰ الصَّائِم » (١) .

\* وفي « صحيح مسلم » : عن أبي سعيدِ الخدريِّ رضي الله عنه قال : « يَرُونَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ قُوَّةً فَصَامَ فإِنَّ ذلك حَسَنٌ ، ويرونَ أَنَّ

<sup>(</sup>١) البخاري ( ١٩٤٧ ) ومسلم ( ١١١٨ ) ( ٩٨ ) .

منْ وَجَدَ ضَعْفًا فأَفْطِرَ فإِنَّ ذلك حَسَنٌ »(١) .

\* وفي « سنن أبي داود ) عن حمزة بن عمرو الأسلَميِّ أنَّه قال : « يا رسول الله إنِّي صَاحِبُ ظهر أُعَالجه أُسَافر عَلَيه وَأَكْريه وإنَّه رَبَّما صَادَفَني هذا الشهرُ يعني رمضانَ وأنا أجدُ القوَّة وأنا شَابٌ فأجد بأن الصَّوم يا رسول الله أَهْوَنُ عليَّ منْ أن أوُخِّرهُ فيكون دينًا عَلَيَّ أفاضُومُ يا رسول الله أَعظمُ لأجري أمْ أفطرُ قال : أيَّ ذلك شئت يا حمزة » (٢).

وأذا كان صاحبُ سيارة الأجرةِ يشقُ عليه الصَّومُ في رمضانَ
 في السَّفر من أَجْل الحرِّ مثلًا: فإنه يُؤخره إلى وقت يَبْرُدُ فيه الجو
 وَيتَيسَّر فيه الصيام عليه .

والأفضل للمسافر: فِعْلُ الأَسْهلِ عليه من الصِّيام والفِطْرِ. فإنْ تساويًا فالصَّومُ أفضلُ؛ لأنه أَسْرَعُ في إِبراء ذِمَّته وأنشط له إذا صامَ معَ الناسِ؛ ولأنه فِعْلُ النَّبِيِّ عَيْلِتُهِ.

\* كما في « صحيح مسلم » عن أبي الدرداءِ رضي الله عنه قال : « خَرَجنا مع النَّبيِّ عَلَيْكُ في رَمَضَانَ في حَرِّ شديدٍ ، حَتَّىٰ إِنْ كَانَ أَحَدُنا ليضع يَدَه عَلَىٰ رأسِهِ من شدةِ الحرِّ ، وَمَا فِينا صَائِمٌ إِلَّا

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۱۱۷) (۹۳).

<sup>(</sup>٢) إِسْنَادُهُ صَعِيفٌ : أُخرِجه أَبُو داؤد ( ٢٤٠٣ ) والحاكم ( ١ / ٤٣٣ ) بإِسنادٍ ضعيف كما قال الأَلباني في « الإرواء » ( ٤ / ٦٢ ) .

رَسُولَ الله عَلَيْكُ وعبدُ الله بنُ رواحة » (١) .

وأَفْطَرَ عَلِيْكُ مِراعاةً لأصحابه حين بلغه أنّهمْ شَقَّ عليهم الصيام:

\* فعن جابر رضي الله عنه: ﴿ أَنُ النّبِيَّ عَلِيْكُ حَرِج إِلَىٰ مَكَةَ عام الفتح فصامَ حَتَّىٰ بَلَغ كُرَاعَ الغميمَ ، فَصَامَ الناسُ مَعَهُ فقيل له: إِنَّ النّاسِ قد شَقَّ عليهم الصيامُ ، وإنّهم ينظُرونَ فيما فَعلْت ، فَدعَا بقَدَحِ النّاسِ قد شَقَّ عليهم الصيامُ ، وإنّهم ينظُرونَ فيما فَعلْت ، فَدعَا بقَدَحِ من ماءِ بعد العَصْر فشربَ والناسُ ينظرونَ إليه » رواه ﴿ مسلم ﴾ (٢٠).

\* وفي حديث أبي سعيدِ الخدريِّ رضي الله عنه ، ﴿ أَنَّ النّبيَّ عَلَىٰ نَهْرٍ من السَّماءِ والناسُ صيامٌ في يوم صائفِ مُشاةً ، ورسولُ الله عَلَىٰ نَهْرٍ من السَّماءِ والناسُ صيامٌ في يوم صائفِ مُشاةً ، ورسولُ الله عَلَىٰ بغلةِ له ، فقال : اشربُوا أيها النّاسُ ، فأبوا ، فَتَنَى ورسولُ الله عَلَىٰ فخذَه فَنَزَل فَشَربَ وَشَرَبِ الناسُ ، وَمَا كَانَ يُريدُ أَن يَشْربَ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ » رواه ﴿ أحمد ﴾ (٣) .

وإذا كان المسافر يُشُقُ عليه الصوم : فإنّه يفطر ولا يصوم في السفر .

مَ فَهِي حديث جابر السَّابق: « أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكُ لمَّا أَفْطَرَ حينَ شَقَّ الصومُ عَلَىٰ النَّبِيُّ عَلَيْكُ لَهُ أَفْطَرَ حينَ شَقَّ الصومُ عَلَىٰ النَّبِيُّ عَلَيْكُ : أُولئك عَلَىٰ النَّبِيُّ عَلَيْكُ : أُولئك

<sup>(</sup>۱) مسلم ( ۱۱۲۲) ( ۱۰۹).

<sup>(</sup>Y) amba ( 1112) ( (P).

<sup>(</sup>٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ : رواه أحمد ( ٣ / ٤٦ ) وابن خزيمة ( ١٩٦٦ ) بإسنادِ صحيح .

العُصاةُ ، أولئك العصَاة » رواه « مسلم »(١).

\* وفي « الصّحيحين » عن جابر أيضًا : « أن النَّبِيَّ عَلَيْكُ كان في سفرٍ ، فرأى زِحَامًا ورجلًا قد ظلِّلَ عليه ، فقال : ما هذا ؟ قالوا : صائم ! فقال : ليس من البرِّ الصيامُ في السَّفر »(٢).

وإذا سافر الصائم في أثناء اليوم وشقَّ عليه إكْمالُ صومِهِ جاز له الفطرُ إذا خَرجَ من بلدهِ ؛ لأنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكَ صام وصامَ الناسُ معه حَتَّىٰ بلغ كُراعَ الغميم ، فلما بلغه أنَّ الناس قد شق عليهم الصيامُ أفطرَ وأفطرَ الناسُ معه »(٣) .

و « كرائ الغميم » : جبل أسود في طرفِ الحَرَّةِ يَمَتُّ إِلَىٰ الوادي المُسَمَّى بالغَمِيم بين عُسفَانَ وَمرِّ الظهرانِ (٤) .

وإذا قدِم المُسَافِرُ إِلَىٰ بلده في نهارِ رمضانَ مفطرًا: لم يصحَّ صومُه ذلك اليوم ؛ لأنه كان مُفطِرًا في أوَّل النهار ، والصومُ الواجبُ لا يصح إلَّا مِنْ طُلوع الفجر .

ولكن هل يلزمه الإمساكُ بقيةَ اليَومِ ؟

اختلفَ العلماءُ في ذلك :

<sup>(</sup>۱) مسلم ( ۱۱۱۶ ) ( ۹۰ ) .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ١٩٤٦ ) ومسلم ( ١١١٥ ) ( ٩٢ ) .

<sup>(</sup>٣) مسلم (١١١٤) ( ٩١) .

<sup>(</sup>٤) راجع : « معجم البلدان » (٤ / ٢٤٧ ) .

\* فقال بعضهُم : يجب عليه أَنْ تُمِسِكَ بقيةَ اليومِ احترامًا للزمنِ ، ويجب عليه القَضَاء أيضًا لعَدَم صِحَّةِ صومِ ذلك اليوم .

وهذا المشهور من مذهب أحمد رحمه الله .

\* وقال بعض العلماء: لا يجب عليه أن يمسك بقية ذلك اليوم ؟ لأنه لا يستفيدُ من هذا الإمساكِ شيئًا لوجوب القضاء عليه ، وحُرْمةُ الزَّمن قد زالتْ بفِطره المباح له أوَّلَ النهار ظاهرًا وباطنًا .

\* قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : « ومَنْ أَكُلَ أَوَّل النهار فَلْيَأْكُلْ آخره » .

أي: من حَلَّ له الأكل أول النهار بعُذْرٍ حَلَّ له الأكلُ آخِره ، وهذا مذهَبُ « مالِك » و « الشافعيّ » ورواية عن « الإمام أحمد » . ولكنْ لا يُعْلِن أكلهُ ولا شربه لِخِفَاءِ سببِ الفطرِ فيُساءَ به الظَّنُّ أو يُقْتَدَىٰ به .

### القسسُ السَّابِهُ : الهريضُ الدهد يُرجَه برقُ مرجِه . وله ثلاثُ حالاتِ :

أَحَدُها : أَنْ لا يَشُقَّ عليه الصومُ ولا يَضُرَّه ، فيجبُ عليه الصوم لأنه ليس له عُذر يُبِيح الفِطْرَ .

الثانية : أنْ يشقّ عليه الصُّومُ ولا يضُرَّه ، فيفطرُ .

\* لقوله تعالى : ﴿ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [ البقرة : ١٨٥ ] . ويُكْره له الصَّوم مع المَشَقَّةِ ؛ لأنه خروجٌ عن رُخصةِ الله تعالى
 وتعْذيبٌ لنفسه .

\* وفي الحديث : « إِنَّ الله يُحبُّ أَن تُؤتَىٰ رُخَصُهُ كما يَكُرهُ أَن تُؤتَىٰ مُعْصِيتَهُ » « رواه أحمد » و « ابنُ حبان » و « ابنُ خزيمة » في « صحيحهما »(١) .

الحالةُ الثالثةُ : أَنْ يضُرَّه الصومُ فيجبُ عليه الفطرُ ولا يجوزُ له الصومُ .

\* لقوله تَعَالَىٰ : ﴿ وَلَا تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [النساء: ٢٩].

\* وقوله ﴿ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَىٰ التَّهْلُكَةِ ﴾ [البقرة: ١٩٥].

\* ولقولِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ : « إِنَّ لِنفْسكَ عليكَ حقًّا » رواه « البخاري » (٢).

ومن حقها : أنْ لا تضرُّها مع وجود رخصةِ الله سبحانه .

\* ولقوله عَلِيْكُ : « لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَار » أخرجه « ابن ماجه » و « الحاكم » ، قال « النَّووَي » : « وله طرق يقوِّي بعضها بعضًا » (٣)

<sup>(</sup>۱) حَدِيثٌ صَحِيعٌ : رواه أحمد (٢ / ١٠٨) وابن حبان (٢٧٤٢) وابن خزيمة (٩٥٠) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد صحيحٍ ، وراجع : « إرواء الغليل » (٩٦٤) . (٢) البخاري (١٩٦٨) .

<sup>(</sup>٣) حَلِيتٌ صَحِيحٌ : أَخرجه أَحمد (٥/ ٣٢٦) وابن ماجه (٢٣٤٠) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وفي إسناده ضعف إِلا أَن للحديث شواهد وطرق يرقى بها للصّحة ولذا صحّحه الألباني في « إرواء الغليل » (٨٩٦).

وإذا حدَث له المرض في أثناء رمضان وهو صائم وشق عليه
 إتمامه: جاز له الفطر لوجود المبيح للفطر.

وإذا برِئَ في نهارِ رمضانَ وهو مفطر: لم يصحَّ أنْ يصومَ
 ذلك اليَومَ ؛ لأنَّه كان مُفطِرًا في أوَّلِ النهار ، والصومُ لا يصحُّ إلَّا
 مِنْ طلوع الفجر .

ولكِنْ هل يلْزَمه أنْ يُمسِكَ بقية يومِهِ ؟

فيه خلافٌ بَين العلماء سبق ذَكْرُه في المسافرِ إذا قدِم مُفطِرًا.

وإذا ثبت بالطّب أنَّ الصَّومَ يجلِب المرضَ أو يؤخر بَرءَه:
 جاز له الفطرُ محافظةً عَلَىٰ صحتِه واتقاءً للمرض.

فإنْ كان يُوجى زوالُ هذا الخَطر: انْتظَرَ حَتَّىٰ يزولَ ثم يقضي ما أَفْطر، وإنْ كان لا يُوجى زوالهُ فحكمه مُحكم القسمِ الخامِسِ يُفطِر ويُطْعِم عن كل يوم مِسْكينا.

اللهم وَفَّقْنَا للعمل بما يُرضيك ، وجنبنا أسباب سَخطِك ومعاصيك ، واغفر لنا ولوالدِينَا ولجميع المسلمينَ برحمتك يا أرحم الراحمين ، وصلَّىٰ الله وسلَّم عَلَىٰ نبينا محمد وعَلَىٰ آلِه وصحبِه أجمعين .

0000

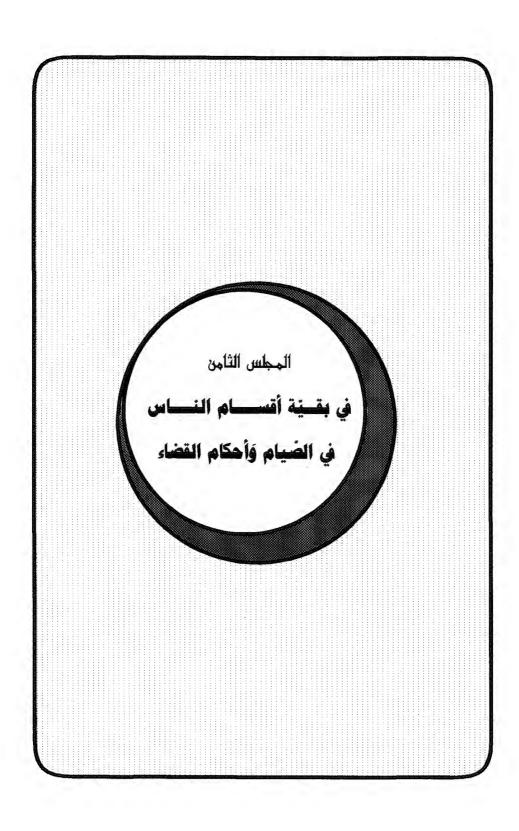



#### بسر الله الرحي الرحيم

الحهد لله الواحد العظيم الجبّار ، القدير القويَّ القهّار ، المتعالى عن أَنْ تُدرَكُه الحواطر والأبْصار ، وَسَمَ كُلَّ مَحْلُوقِ بِسِمة الإفتقار وأَظْهِر آثَارَ قَدَرَتِه بتصريف الليلِ والنهار ، يسمعُ أنين المدنفِ يَشْكُو مَا بِه مِنَ الأَضْرار ، ويُبْصِر دبيبَ النملةِ السوداءِ في الليلةِ الظّلماءِ عَلَى الغَار ، ويعلم خَفِيَّ الضمائر ومكنون الأسرار ، صفاته كذاته والمشبّهة كفّار ، ثُقرُّ بما وصف به نفسه عَلَى ما جاء في القرآن والأحبار ﴿ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تقويَىٰ مِنَ اللّهِ وَرَضُوانِ خَيْرٌ أَم والأحبار ﴿ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تقويَىٰ مِنَ اللّهِ وَرَضُوانِ خَيْرٌ أَم مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تقويَىٰ مِنَ اللّهِ وَرَضُوانِ خَيْرٌ أَم مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا لَحِرُفِ هَارٍ ﴾ [التوبة : ١٠٩]. أخمدُه سبحانه عَلَىٰ المَسَارِّ والمَضَارِّ .

وَٱلشَهِدَ أَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وحدَه لا شريكَ لهُ المتفردُ بالخلق والتدبير ﴿ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَار ﴾ [القصص: ٦٨] وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسولَهُ أفضلُ الأنبياءِ الأطهار .

حلاً هـ الله عليه وعَلَىٰ « أبي بكر » رفيقِهِ في الغَار ، وعَلَىٰ « عُمرَ » في الغَار ، وعَلَىٰ « عُمرَ » شهيدِ الدَّار ، وعَلَىٰ « عُمرَ » شهيدِ الدَّار ، وعَلَىٰ « عَلِيّ » القائم بالأُسْحار ، وعَلَىٰ آلهِ وأَصْحابِه خصوصًا المهاجرينَ والأَنْصار وسلَّم تسليمًا .

O إخوانك : قدَّمنَا الكلامَ عن سبعة أقسامٍ من أقسام الناسِ في الصيام وهذه بقيَّة الأقسام :

#### الفسمُ الثامنُ : الحائضُ .

فيحرمُ عليها الصيامُ ولا يصحُ منها .

\* لقول النَّبِيِّ عَلِيْكُ في النساء : « مَا رَأْيَتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينِ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجل الحَازِم مِنْ إِحْدَاكُنَّ ، قُلنَ وَمَا نُقْصَانُ عَقلِنا وَدِينِ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجل الحَازِم مِنْ إِحْدَاكُنَّ ، قُلنَ وَمَا نُقْصَانُ عَقلِنا وَدِينَا يا رسول الله ؟ قال : أَلَيْسَ شهادةُ المرأة مثلَ نصْفِ شهادةِ الرَّجلِ ؟ قُلنَ : بلَى . قال : فذلك نقصانُ عَقْلِها ، أليس إذا حَاضَتْ لم تُصل وَلَم تُصم ؟ قُلن : بلَى . قَالَ : فذلك مِنْ نُقْصَانِ دِينِها » لم تُصَلِّ وَلَم تَصُم ؟ قُلن : بلَى . قَالَ : فذلك مِنْ نُقْصَانِ دِينِها » (١ ) .

والحيضُ : دمُّ طبيعي يعتادُ المرأةَ في أيَّام معلومةٍ .

وإذا ظهرَ الحيضُ منها وهي صائمةٌ ولو قبلَ الغروبِ بلحظةٍ :
 بَطلَ صومُ يومها ولزِمَها قضاؤه إلا أنْ يكون صومُها تطوُّعًا فقضاؤه تطوُّعٌ لا واجبٌ .

وإذا طهرت من الحيضِ في أثناءِ نهار رمضان : لم يصح صومها بقيَّة اليوم لوجود ما يُنافي الصيامَ في حقها في أول النهارِ .
 وهل يلْزمُها الإمساك بقيَّة اليوم ؟

<sup>(</sup>۱) البخاري ( ۲۰۳ ) ومسلم ( ۱۳۲ ) ( ۲۹ ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . \* فائدة : قال الحافظ في الفتح ( ۱ / ٤٨٤ ) : قوله : « أذهب لِلبَّ » أي أشد إذهابًا ، واللَّب أخصً من العقل وهو الحالص منه ، والحازم : الضابط لأمره ، وهذه مبالغة في وصفهن بذلك ؟ لأن الضابط لأمره إذا كان ينقاد لَهُنَّ فغير الضابط أولى » إه .

فيه خلافٌ بينَ العلماء سبق ذِكْرُه في المسافر إذا قدِم مُفطِرًا . O وإذا طهرتْ في الليلِ في رمضان ولو قبل الفجرِ بلحظة : وجب عليها الصوم ؛ لأنها منْ أهلِ الصيام وليس فيها ما يمنعُه فوَجبَ عليها الصيامُ ، ويصحُّ صومُها حينئذِ وإنْ لم تَغْتَسل إلَّا بعد طلوع الفجر كالجُنبِ إذا صامَ ولم يغتسل إلَّا بعدَ طلوع الفجر فإنه يصح صومُه .

\* لقول عائشة رضي الله عنها: « كَانَ النَّبِيِّ عَلِيْكُ يصبحُ مُجْنُبًا من جِمَاعِ غير احْتِلامِ ثم يَصُومُ في رَمَضَان » « مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ »(١).

- والنَّفْسَاءُ كالحائضِ في جميع ما تقَدَّم.
- ويجبُ عليهما القضاءُ بعددِ الأيام التي فاتتهُما .
- \* لقوله تعالى : ﴿ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّام أُخَرَ ﴾ [ البقرة : ١٨٥ ] .
- \* شئلت عائشةُ رضي الله عنها : ( مَا بَالُ الحَائِض تَقْضي الصَّومَ ولا تَقْضِي الصَّوم الله عنها : كان يُصِيبُنَا ذلك ، فَنُؤْمَرُ بقضاء الصَّوم ولا نَقْضِي الصلاة ؟ قالت : كان يُصِيبُنَا ذلك ، فَنُؤْمَرُ بقضاء الصَّوم ولانُؤْمَر بِقَضَاءِ الصَّلاة » ( مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ » ( ) .

القسسُ التاسعُ : المِرأَةُ إذا كانت مُرذِبعًا أو عاملًا وخافتُ عَلَد نفسِها أو عَلَد الولَد مِن الصَّهِم ،

\* فإنها تُفطر لحديث أنس بن مالك الكعبيِّ رضي الله عنه قال:

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٩١٣١ ) ومسلم ( ١١٠٩ ) ( ٧٦ ) .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٣٢١ ) مختصرا ، ومسلم ( ٣٣٥ ) ( ٦٩ ) واللفظ له .

قال رسول الله عَيِّلِيَّةِ: « إِنَّ الله وَضَع عن المُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلاة والصَّوم عن المُسَافِر وعن المُرضِع والحُبُللي » رواه « أبو داود » و « النسائي » و « الترمذي » و « ابنُ ماجة »(١) .

ويلزمُهَا القضاءُ بعدد الأيام التي أفطرت حِينَ يتيسرُ لها وَيزُولُ عنها الخوفُ كالمَريض إذا بَرَأً .

## القسسُ المحاشنُ : مَنِ احتاجَ لِلْفطرِ لِدفْع ضرورةِ غيره .

كإنقاذ مَعصُوم مِنْ غرق أو حريقٍ أو هذم أو نحو ذلك .

فإذا كَان لا يمكنه إنقاذُه إلا بالتَّقَوِّي عليه بالأكل والشربِ : جاز له الفِطرُ ، بل وجبَ الفطرُ حِينئذٍ ؛ لأن إنقاذَ المعصومِ من الهلكةِ واجب ، و « ما لا يتم الواجبُ إلا به فهو واجبٌ » ، ويلزَمه قضاءُ ما أفطرَه .

ومثلُ ذلك : مَن احتاج إِلى الفِطرِ للتَّقَوِّي به عَلَى الجهادِ في سبيل الله في قِتَاله العَدُو فإنه يفْطر ويقضي ما أفطر سواء كان ذلك في السفر أو في بلده إذا حضره العدُو ؛ لأنَّ في ذلك دفاعًا عن المسلمينَ وإعلاءً لكلمةِ الله عز وجلَّ .

\* وفي « صحيح مسلم » عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : « سَافَوْنَا مع رسول الله عَيْقَالُمْ إِلَىٰ مَكَةَ ونحنُ صِيام فَنَزَلْنا مَنْزلًا

<sup>(</sup>۱) حَدِيثٌ صَحِيحٌ : رواه أبو داؤد ( ۲٤٠٨ ) والنّسائي ( ٤ / ١٨٠ ، ١٨١ ) والتّرمذي ( ٧١٥ ) وابن ماجه ( ١٦٦٧ ) .

فقال رسول الله : إِنَّكُم قد دَنُوتُم من عدوِّكُم والفِطر أَقْوَىٰ لكم فكانت رُخْصَةً فَمِنَّا من صَامَ ومِنَّا من أَفْطَر ثم نَزَلْنا منزلًا آخر فقال رسول الله عَلِيلِّة إِنَّكُم مُصَبِّحُو عَدُوِّكُم والفِطرُ أَقْوىٰ لكم فَأَفْطِرُوا وكانت عَرْمَةً فَأَفْطَوْنا »(١).

فه هذا المحيث: إيماء إلى أنَّ القوة عَلَى القتال سبب مستقل غير السفر لأنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ جَعَل عِلَّة الأمر بالفطر القوة عَلَىٰ مستقل غير السفر النَّبِيِّ عَلَيْكُ جَعَل عِلَّة الأمر بالفطر القوة عَلَىٰ قتال العدو دون السفر ، ولذلك لم يأمرهم بالفِطر في المنزل الأول . ٥ وكل من جاز له الفطر بسبب مما تقدَّم: فإنه لا يُنكر عليه إعلان فطره إذا كان سببه ظاهرًا كالمريض والكبير الذي لا يستطيع الصهم.

وأما إن كان سببُ فطره خفيًا كالحائض ومن أنقذ معصومًا من هلكة : فإنه يُفطر سرًّا ولا يعلنُ فِطْره لئلا يَجُرُّ التَّهمة إِلَىٰ نفسه ولئلا يغتر به الجاهل فيظنَّ أنَّ الفطرَ جائزٌ بدون عُذْر .

وكل من لزمه القضاء من الأقسام السابقة: فإنه يقضي بعدد
 الأيام التي أفطر.

\* لقوله تعالى : ﴿ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّام أُخَرَ ﴾ [ البقرة : ١٨٥ ] .

\* فإن أفطر جميع الشهر: لزمه جميع أيامه فإن كان الشهر ثلاثين

<sup>(</sup>۱) مسلم ( ۱۱۲۰ ) ( ۱۲۰ ) .

يومًا لزمه ثلاثون يومًا وإن كان تسعة وعشرين يومًا لزمه تسعةً وعشرون يومًا فقط .

- والأولى: المُبادرة بالقضاء من حين زوال العذر لأنه أسبقُ الى الخير وأسرعُ في إبراء الذمة .
- ويجوز: تأخيرهُ إِلَىٰ أن يكون بينهُ وبين رمضان الثانى بعدد الأيام التي عليه .
- \* لقوله تعالى : ﴿ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ ٱلْعُسْرَ ﴾ [ البقرة : ١٨٥ ] .

ومن تمام الئيشر : جواز تأخير قضائها ، فإذا كان عليه عشرة أيام من رمضان جاز تأخيرها إِلَىٰ أن يكون بينه وبين رمضان الثاني عشرة أيامٍ .

- ولا يجوز : تأخير القضاء إِلَىٰ رمضان الثاني بدون عذر .
- \* لقول عائشة رضي الله عنها: « كَانَ يَكُون عليَّ الصومُ من رَمَضانَ فما أَسْتطيعُ أَنْ أقضيه إلّا في شعبانَ » رواه « البخاري »(١).
- \* ولأنَّ تأخيرهُ إِلَىٰ رمضانَ الثاني يُوجبُ أَنْ يتراكم عليه الصومُ ورَّبَما يعجزُ عنه أو يموتُ ؛ ولأن الصومَ عبادة متكررة فلم يَجز تأخيرُ الأُولَىٰ إِلَىٰ وقت الثانية كالصلاة .
- فإن استمر به العذُر حَتَّى مات : فلا شئ عليه ؛ لأن الله

<sup>(</sup>١) البخاري ( ١٩٥٠ ) ومسلم ( ١١٤٦ ) ( ١٥١ ) .

سبحانه أُوجَبَ عليه عدة من أيام أخرَ ولم يتمكَّنْ منها فسقطت عنه كمن مات قبل دخول شهر رمضان لا يلزمه صومُه .

• فإن تمكن من القضاء ففرط فيه حَتَّىٰ مات : صام وَلَيُّهُ عنه جميع الأيام التي تمكّن من قضائها ؛ لقوله عَلِيْكِ : « مَنْ ماتَ وَعَلَيه صِيام صَامَ عنْه وَلَيَّه » « مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ » (١) .

ووليُّه : وارثُهُ أو قريبُه ويجوز أنْ يصومَ عنه جماعةٌ بعددِ الأيام التي عليه في يوم واحدِ .

\* قال « البخاري » : « قال الحسنُ : إنْ صامَ عنه ثلاثون رجلًا يومًا واحدًا جاز »(٢) .

فإن لم يكن له ولي أو كان له ولي لا يريدُ الصَّومَ عنه: أَطْعْمَ مِنْ تركته عن كل يومٍ مسكين بعدد الأيام التي تمكَّن من قضائها لكلِّ مسكينِ مُدُّ بُرِّ بالبُرِّ الجيِّدِ « نصفُ كيلُو وعشَرَةُ غرَاماتٍ » .

O إخوانه : هذه أقسام الناس في أحكام الصِّيامِ شرعَ الله فيها لكل قِسْمٍ ما يُناسِب الحالَ والمَقَامِ فاعرفوا حكمة ربِّكم في هذه الشَّرِيعَة ، واشكروا نعمتِه عليكم في تسهيله وتيسيرهِ ، واسألوه الثباتَ عَلَىٰ هذا الدِّينِ إِلَىٰ الممات .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ١٩٥٢ ) ومسلم ( ١١٤٧ ) ( ١٥٣ ) .

<sup>(</sup>٢) البخاري (٤ / ١٩٢ ـ الفتح ) معلقًا : وقال الحافظ في « الفتح » (٤ / ١٩٣ ) : « هذا الأثر وصله الدارقطني في كتاب الذبح » إ ه .

اللَّهُمَّ اغْفِر لنا ذنوبًا حالتُ بيننا وبينَ ذِكْرك ، واعفُ عن تقصيرنا في طاعتك وشُكرك ، وأَدمْ علينا لزوم الطريق إليك ، وهبْ لنا نُورًا نهتدي به إليك .

اللَّهُمَّ أَذْقَنا حلاوةَ مناجاتِك ، واسلُكْ بنا سبيل أَهْلِ مرضاتك اللَّهم أَنقذنا من ذَرَكاتِنا ، وأيقظْنا من غفَلاتِنا ، وألهمنا رُشْدَنا وأخسِنْ بكَرَمِك قصدنا .

اللَّهُمُّ احْشُرْنا في زُمْرةِ المُتَّقين ، وألحِقْنا بعبادِك الصالحينُ وصلَّني الله وسلَّم عَلَىٰ نبيّنَا محمدِ وعَلَىٰ آلِه وأصحابِه أجمعين .

0000

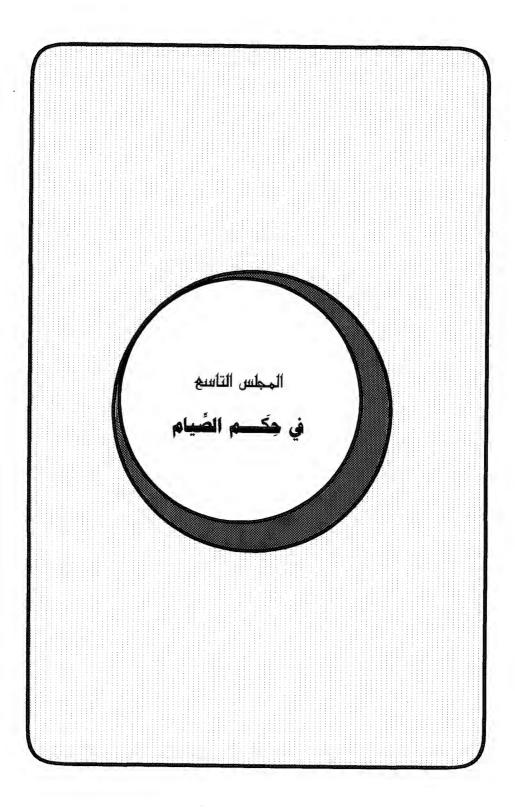



#### بسرالله الرحين الرحيم

الحبط لله مُدَبِّر اللَّيالي والأيام ، ومُصَرِّف الشهور والأعوام الملكِ القدُّوس السلام ، المُتفرِّد بالعظمة والبقاء والدَّوام ، المُتنزِّه عن النقائص ومشابَهة الأنام ، يَرَىٰ ما في داخل العروق وبواطن العظام ، ويسمع خفي الصوت ولطيف الكلام ، إله رحيم كثيرُ الإنعام ، ورَبِّ قديرُ شديد الإنتقام ، قدر الأمورَ فأجراها عَلَىٰ أحسن نظام ، وشَرَع الشرائعَ فأحُكمَها أيَّما إحُكام ، بِقُدْرَته تهبُّ الرياحُ ويسرُ الغمام ، وبحكمته ورحمته تتعاقب الليالي والأيَّام أحمدُهُ عَلَىٰ جليلِ الصفات وجميل الإنعام ، وأشكرُه شكر منْ طلب المزيدَ وَرَام .

وَٱشْهِطُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَا اللهِ اللهِ الذي لَا تَحْيَطُ بَهُ الْعَقُولُ وَالْأُوهَامُ وَاشْهِدُ أَنَّ محمدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَفْضَلُ الْأَنَامُ .

و الله عليه وسلم وعَلَىٰ صاحبه « أبي بكر » السابق إِلَىٰ الإسلام ، وعَلَىٰ « عَمَرَ » الذي إذا رآه الشيطان هَام ، وعَلَىٰ « عَمَرَ » الذي إذا رآه الشيطان هَام ، وعَلَىٰ « عثمانَ » الذي جهَّز بجالِه جيشَ العُسْرةِ وأقام ، وعَلَىٰ « عليٍّ » البَحْرِ الخِضَمُّ والأُسَدِ الطُّرْعَام ، وعَلَىٰ سائر آلِهِ وأصحابه والتابعين لهم بإخسان عَلَىٰ الدوام ، وسلَّم تسليمًا .

O عباك الله: اعْلَموا رحمكم الله: أن الله سبحانه له الحكم التامُّ والحكمةُ فيما خَلَقه وفيما شَرَعه، فهُوَ الحكِيم في خَلقِهِ وفي

شرَّعه ، لم يَخلقُ عبادَه لَعِبًا ، ولمْ يتركهم شدى ، ولم يَشْرع لهم الشرائعَ عَبَثًا ، بل خلقهم لأمرِ عظيمٍ ، وهيَّأهمْ لِخطب جَسيم ، وبيَّن لهم الصراطَ المستقيم ، وشرعَ لهم الشرائعَ يزداد بها إيمانهم وتكتملُ بها عبادتهم ، فما من عبادة شرعها الله لعباده إلا لحكمة بالغة ، علِمَها مَنْ علِمَها وجهلها مَنْ جَهِلها .

وليس جهْلُنا بحكمَةِ شيَّ من العباداتِ دَلِيلًا عَلَىٰ أَنَّه لا حكمَة لها ، بل هو دَلِيلً عَلَىٰ عَلَىٰ عجزنا وقصورنا عن إدراك حكمة الله سبحانَه ﴿ وَمَا أُوتِيتُم مِنَ ٱلعِلْم إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [ الإسراء: ٨٥] .

وقد شَرعَ الله العبادات ونظَم المُعاملات ابتلاءً وامتحانًا لعبادِهِ
 ليتبيَّن بذلك منْ كان عابدًا لمولاهُ ممَّن كان عابدًا لِهواه .

فَمنْ تقبَّل هذه الشرائعَ وتلكَ النظم بِصَدْرِ مُنْشَرِح ، ونفس مُطْمئنة ، فهو عابد لمولاه ، راضٍ بشريعتِه ، مُقدِّمٌ لطاعةِ ربِّه عَلَىٰ هوى نفْسه .

ومن كان لا يقْبلُ من العباداتِ ، ولا يتبعُ من النَّظُم إلا مَا ناسَبَ رغبتَه ، ووافقَ مرَادَه فهو عابدٌ لهواه ، ساخطٌ لشريعة الله ، مُعرضٌ عن طاعةِ ربِّه ، جعلَ هواه متْبُوعًا لا تابعًا ، وأراد أنْ يكونَ شرع الله تابعًا لرغبته مع قصورِ علْمِه وقلَّةِ حكمته .

﴿ وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَواتُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ ﴾ [ المؤمنون : ٧١ ] .

- ومن حكمة الله سبحانه: أن جَعَل العبادات مُتنوِّعةً ليتَمحَّص القُبولُ والرِّضلي ﴿ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ [آل عمران: ١٤١]. فإنَّ من الناسِ منْ قد يَرضى بنوع من العبادات ويلتزمُ به، ويَسْخطُ نوعًا آخرَ ويُفرِّطُ فيه.
  - \_ فَجعلَ الله مِن العباداتِ ما يتَعَلَّقُ بعمَل البدَنِ : كالصلاةِ .
    - \_ ومنها ما يتعلقُ ببذْلِ المال المحبوبِ إِلَىٰ النفس : كالزكاة .
- ـ ومنها ما يتعلقُ بعمل البدنِ وبذلِ المال جميعًا : كالحَج والجهادِ .
- \_ ومنها ما يتعلقُ بكفِّ النَّفسِ عن محبوباتها ومُشْتَهَيَاتها : كالصيام .

فإذا قام العبد بهذه العبادات المتنوعة وأكْمَلها عَلَىٰ الوجهِ المطلوب منه دون سخطٍ أو تفريط فتعب وعملَ وبذَلَ ما كان محبوبًا إليه وكفَّ عما تشتهيه نفْشه طاعةً لربِّه وامتثالًا لأمْرِهِ ورضًا بشرعِهِ كان ذلك دليلًا عَلَىٰ كمالِ عُبوديته وتَمَامِ انْقِياده ومحبَّتهِ لربِّه وتعظيمه له فتحقَّقَ فيه وصفُ العُبوديَّة لله ربِّ العَالِمين .

إذا تبينَ ذلك : فإنَّ للصِّيام حِكمًا كثيرةً استوجبت أنْ يكونُ فريضةً من فرائِض الإِسلام ورُكْنًا منْ أركانِه .

• فمنْ حِكَمِ الصِّيام: أنَّه عبادةٌ لله تعالى يَتَقَرَّبُ العبدُ فيها إِلَىٰ رَبِّه بتركِ محبوباتِه ومُشْتَهَيَاتِه منْ طعام وشرابٍ وَنِكاحٍ فيظْهرُ بذلك صدقُ إيمانِه وكمال عبوديته لله وقوةُ مَحَبَّته له ورجائِه ما عنده ،

فإنَّ الإِنسانَ لا يترك محبوبًا له إِلَّا لما هو أعْظَم عنده مِنْه ولما علم المؤمن أن رضَا الله في الصِّيام بترك شهواته المجبول عَلَى محبَّتِها قدَّمَ رضا مولاه عَلَىٰ هواه فترَكها أشدَّ ما يكونُ شوقًا إليها لأنَّ لذته وراحة نفْسِهِ في ترْكِ ذلك لله عزَّ وَجلَّ ، ولذلك كان كثيرٌ من المؤمنين لو ضُربَ أو حُبسَ عَلَىٰ أن يُفْطر يومًا من رمضانَ بدونِ عُذْرٍ لم يُفطِرُ وهذه الحكمةُ من أبلغ حِكم الصِّيام وأعظمَها .

#### • ومنْ حِكُم الصِّيام : أنه سَبَبٌ للتَّقُوىٰ .

\* كما قال سبحانه وتعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴾ [ البقرة : ١٨٣ ] . فإنَّ الصائمَ مأمُورٌ بفعل الطاعاتِ واجتناب المعاصِي .

\* كما قال النَّبِيُّ عَلِيْكِ : « مَنْ لَم يَدْع قولَ الزورِ والعملَ به والجَهل فَلَيسَ لله حَاجة في أَنْ يَدَع طَعَامَه وشَرَابَه » رواه « البخاري »(١) .

وإذا كان الصائمُ متلبسًا بالصِّيامِ فإنَّه كلَّما همَّ بمعصيةٍ تَذكَّر أنَّه صائمً فامتَنعَ عنها .

\* ولهذا أمرَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ الصائمَ أَنْ يقولَ لَمَنْ سَابَّه أَو شَاتَمَه : « إِنِّي المَرُّ صَائمٌ » تَنْبِيهًا له عَلَىٰ أَنَّ الصائمَ مأمورٌ بالإِمساك عن السَّبِّ المَرُّ صَائمٌ » تَنْبِيهًا له عَلَىٰ أَنَّ الصائمَ مأمورٌ بالإِمساك عن السَّبِّ

<sup>(</sup>١) البخاري (١٩٠٣).

والشتم ، وتذكيرًا لنفسه بأنه متلبس بالصّيام فيمتنع عن المقابلة بالسّب والشتم .

ومن حِكُم الصِّيامِ: أن القلب يتخلَّىٰ للفكر والذكر ؛ لأنَّ تناوُل الشَّهوات يستوجبُ الغَفلَةَ ورُجَّما يُقَسَّي القلبَ ويُعْمي عن الحقِّ.

\* ولذلك أَرْشَدَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ إِلَىٰ التَّفْفيفِ مِن الطعامِ والشراب ، فقال عَلَيْكُ : « مَا مَلاُ ابنُ آدمَ وعاءً شَرًّا مِنْ بطنِ ، بحسب ابن آدمَ لُقيماتُ يُقِمْن صُلْبَه ، فإِن كَان لا مَحالَة فَثُلثُ لطعامِه وثُلُثُ لِشَرَابه لُقيماتُ يُقِمْن صُلْبَه ، فإِن كَان لا مَحالَة فَثُلثُ لطعامِه وثُلُثُ لِشَرَابه وثُلُثُ لِنفسِهِ » رواه « أحمد » و « النسائيُ » و « ابن ماجه » (١) . \* وفي « صحيح مُسْلم » أَنَّ حَنْظلَة الأُسَيِّدي ـ وكان منْ كُتَّابِ مولَ الله عَلِيلَة قال للنَّبيِّ عَلَيْكَ : نَافَقَ حَنظلة ! فَقَالَ رسولُ الله وَلَيْكَ : نَافَقَ حَنظلة ! فَقَالَ رسولُ الله عَلَيْكِ : وما ذَاك ؟ قال : يَا رَسُولَ الله نكونُ عندك تُذكّرُنا بالنَّارِ والجَنَّةِ حَتَّىٰ كَأَنَّا رأيُ عِينٍ فإِذَا خَرجنا من عندك عافشنَا الأَزْواجَ والأُولادَ والضَّيْعاتِ فَنسِيْنا كثيرًا .. » الحديثَ (٢) . والخديثَ (٢) .

\* وقال أبو سليمانَ الداراني : ﴿ إِنَّ النَّفْسَ إِذَا جَاعَت وعَطِشت

<sup>(</sup>۱) حَلِيثٌ صَحِيحٌ : رواه أَحمد (٤ / ١٣٢) ، والنَّسائي في « الكبرى » كما في « تحفة الأشراف » (٨ / ٥٠٩) والتَّرمذي ( ٢٣٨٠) ، وابن ماجه ( ٣٣٤٩) وصحَّحَــهُ الحاكم ( ٤ / ١٢١) ووافقه الذَّهبي . وقال التَّرمذي : « حَلِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ » وهو كما قالوا . (٢) مسلم ( ٢٧٥٠) ( ٢٢) .

<sup>\* «</sup> عافسنا » أي : خالطنا ولاعبنا .

صَفَا القَلْبُ ورَقَّ وإِذَا شبعتْ عَمِي القَلبِ »<sup>(١)</sup> .

ومنْ حِكُم الصيام: أن الغني يعرف به قدر نعمة الله عليه بالغنى حيث أنعم الله تعالى عليه بالطعام والشَّراب والنكاح وقد حرُمَهَا كثيرًا من الحلق فيحمد الله عَلَىٰ هذه النِعمة ، ويشكُرُه عَلَىٰ هذا التَّيسير ويذكرُ بذلك أخاه الفقيرَ الذي رَّبَما يبيتُ طَاويًا جائِعًا فيجودُ عليه بالصَّدقة يكْسُو بها عورتَه ويسُدُ بها جَوعته .

\* ولذلك «كانَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ أَجْوَدَ الناسِ ، وكان أَجْودَ ما يكونُ في رمضانَ حين يَلْقَاهُ جبريلُ فيْدارِسُه القرآنَ »(٢) .

ومن حِكم الصّيام: التَّمرُنُ عَلَىٰ ضَبْطِ النَّفْسِ، والسَّيطرةِ عليها والقوّةُ عَلَىٰ الإِمساكِ بزمَامهَا حَتَّىٰ يتمكن من التحكم فيها ويقودها إلَىٰ ما فيه خيرها وسعادتها، فإِنَّ النَّفس أمَّارةٌ بالسوءِ إلا ما رَحِمَ ربي، فإذا مَلكَ أَمْرَها وسيْطر عليها أَطلقَ المرءُ لنَفْسِهِ عَنَانهَا أُوقعَتْهُ في المهالك وإذا ملكَ أَمْرَها وسيْطر عليها

<sup>(</sup>۱) أبو سليمان الدَّارني هو عبد الرحمن بن أحمد بن أحمد بن عطية العبسي الدارني ، وصفه الذهبي بقوله : « الإمام الكبير زاهد العصر » مات سنة ٢١٥ هـ راجع ترجمته في : « سير أعلام النبلاء » ( ١٠ / ١٨٢ : ١٨٧ ) وحلية الأولياء ( ٩ / ٢٥٤ ـ ٢٨٠ ) وتاريخ بغداد ( ١٠ / ٢٥٨ : ٢٥٠ ) .

<sup>(</sup>۲) البخاري ( ٦ ) ومسلم ( ٢٣٠٨ ) ( ٥٠ ) .

<sup>\*</sup> فائدة : قال الزين بن المنير : وجه التشبيه بين أُجوديته عَلِيلَة بالخير وبين أُجودية الريح المرسلة أن المراد بالريح ريح الرحمة التي يرسلها الله تعالى لإنزال الغيث العام الذي يكون سببًا لإصابة الأرض الميتة وغير الميتة ، أي فيهم خيره وبره من هو بصفة الفقر والحاجة ومن هو بصفة الغنى والكفاية أكثر ثما يعم الغيث الناشئة عن الريح المرسلة عَلِيلَة » إه « فتح الباري » (٤/ ١١٦).

تمكُّنَ من قيادتها إِلَىٰ أَعَلَىٰ المراتب وأَسْنَى المَطَالب .

ومِن حِكَمِ الصّيام: كشرُ النفْس والحدُّ من كِبريائِها حَتَّىٰ تخضعَ للحق وتَلِين للخَلْق، فإن الشّبع، والرّيَّ، ومباشرة النساء، يحمل كل منها عَلَىٰ الأشر، والبطر، والعلو، والتكبُّر عَلَىٰ الخلق، وعن الحقّ، وذلك أنَّ النفسُ عند احتياجِها لهذه الأمورِ تشتغلُ بتحصيلها، فإذا تمكَّنتُ منها؛ رأتُ أنَّها ظَفِرتُ بمطلوبها فيحصلُ لها من الفَرحِ المذمومِ والبطرِ ما يكونُ سببًا لِهلاكها، والمعصومُ مَنْ عَصَمَه الله تعالى.

• ومن حِكَم الصِّيام : أنَّ مَجارِيَ الدَّم تضيقُ بسببِ الجوع والعطشِ فتضيق مَجارِي الشيطانِ من البَدنِ .

\* فَإِنَّ الشيطان يَجْري من ابن آدَمَ مَجْرَىٰ الدم . كما ثبت ذلك في « الصَّحيحين » عن رسول الله عَلِيْكُ (١) .

فتشكُنُ بالصيامِ وسَاوس الشَّيطان ، وتنكسرُ سَورةُ الشَّهوةِ والغَضَب ؛ ولذلك جعَلَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ (يقول) : « يَا مَعْشَر الشَّباب مَن اسْتَطَاع منكم البَاءةَ فليتزَوَّجْ فإِنَّه أَغَض للبَصَرِ وأَحْصَنُ لِلفَرْجِ ، ومَنْ لمْ يَسْتَطعْ فَعَلَيه بالصَّومِ فإِنَّه له وِجاءٌ » . « مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ » (٢) .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٢٠٣٨ ) ومسلم ( ٢١٧٥ ) ( ٢٤ ) من رواية صَفِيَّة بنت محيَّتي .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٥٠٦٦ ) ومسلم ( ١٤٠٠ ) ( ١ ) .

<sup>\* (</sup> الباءة » : الجماع ، ( وِجاءٌ » أي كَسْرٌ لشهوته . ومايين القوسين ساقط من المطبوعة .

• ومنْ حِكَم الصّيام: ما يترتَّبُ عليه من الفوائِد الصّحيَّة التي تَحْصُل بتقليل الطعام وإراحة جهاز الهضم لمدة معينة وترسُّب بعض الرُّطوباتِ والفَضَلات الضَّارةِ بالجسم وغير ذلك .

فما أعْظَم حكْمةَ الله وأَبْلغَها وما أَنْفَع شرائعَه للخلقِ وأَصْلَحهَا .

اللَّهُمُّ فَقُهْنا في دينك وألهمنا معرفة أسرار شريعتِك ، وأَصْلَحَ لَنَا شُؤُونَ دينَنا ودنيانا ، واغفر لنا ولوالِدِينا ولجميع المسلمينَ برحمتكَ يا أرحم الراحمين وصلّى اللّهُ وسلّمَ عَلَىٰ نبيّنا محمد وعَلَىٰ آلِهِ وصحبه أجمعين .

0000





#### بسر الله الرحي الرحيم

الحمد لله الذي أرْشَدَ الخلقَ إِلَىٰ أَكُملِ الآدَابِ ، وَفَتَحَ لَهُمْ مَنَ خَرَائِنِ رَحَمَتِهِ وَجُودِهِ كُلَّ بَابِ ، أَنَارَ بَصَائِرَ المؤمنينَ فأدركوا الحقائقَ وطلبُوا الثَّوابِ ، وأَعْمَىٰ بَصَائر المُعْرِضين عن طاعتِهِ فَصَارِ بِينَهُم وَبِينَ نُورِهُ حَجَابِ ، هذى أولئك بفضله ورحمته ، وأضلَّ الآخرين بعدله وحكمته ، إن في ذلك لِذكرى لأولي الألباب . وأشهد أنْ لا إله إلَّا الله وحده لا شريكَ له الملكُ العَزيزُ الوَهَابِ وأَشْهد أنَّ مَحَمدًا عَبده ورسُولُهُ المِعوثُ بأَجَلِّ العباداتِ وأَكْمَلَ الآدَابِ .

صلَّك الله عليه وعَلَىٰ جميع الآلِ والأَضْحَابِ ، وعَلَىٰ التابعينُ لَهُم بَـاِحْسَانِ إِلَىٰ يَوْم المآبِ ، وسلَّم تسليمًا .

و الحواني : اعْلَمُوا أَنَّ للصيامِ آدابًا كثيرةً لا يتم إلَّا بها ولا يكْمُلُ إلَّا بالقيام بها .

### وهي عَلَىٰ قسمين :

- ١- آداب واجبة ، لابُدَّ للصائم من مُراعاتِها والمحافظة عليها .
   ٢- وآداب مستحبة ، ينبغى أن يُراعيهَا ويحافظَ عليها .
- فمنَ الأداب الواجبة : أنْ يقومَ الصَّائمُ بما أوجبَ الله عليه من العباداتِ القوليَّةِ والفعليَّةِ .

- ومن أهمّها: الصلاةُ المفروضةُ ، التي هي آكدُ أركانِ الإسلامِ بعد الشهادَتَين فتجبُ مراعاتُها بالمحافظةِ عليها ، والقيامِ بأرْكانِها وواجباتِها وشروطِها ، فيؤديها في وقْتِها مع الجماعة في المساجدِ ، فإنَّ ذلك من التَّقُوى التي مِنْ أُجْلِها شُرِعَ الصِّيامُ وفُرِضَ عَلَىٰ الأُمة وإضاعةُ الصلاة مُنافِ للتَّقُوىٰ وموجبٌ للعقوبةِ .
- \* قال الله تعالى : ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهُمْ خَلْفٌ أَضَاعُواْ الصَّلاةَ وَاتَّبَعُواْ اللهُ تعالى وَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَاتَّبَعُواْ اللهُ هَوَاتِ فَسَوفَ يَلْقُونَ غَيًّا \* إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولِئِكَ يَدْخُلُونَ الجُنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيئًا ﴾ [ مريم : ٥٩ : ٢٠ ] .
- ومِنَ الصائمين مَنْ يتهاونُ بصلاة الجَمَاعة مع وُجوبها عليه
   وقد أمرَ الله بها في كتابه .
- \* فقال : ﴿ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقَمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلِيأُخُذُوا أَسْلِحتهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ ﴾ [النساء: ١٠٢]. يعني : أثمُّوا صلاتَهم .
- ﴿ فَلْيَكُونُواْ مِنْ وَرَائِكُمْ وَلتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعْكُ وَليَأْتُ وَلِيَأْتُونُواْ مِنْ وَرَائِكُمْ وَلتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَليَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهمْ ﴾ [ النساء: ١٠٢] .
- فأمرَ الله بالصَّلاة مع الجماعةِ في حالِ القتالِ والخوفِ ، ففي حالِ الطَّمَأنينةِ والأمنِ أُولَىٰ .
- \* وعن أبي هريرة رضي الله عنه : ﴿ أَنَّ رَجُلًا أَعْمَىٰ قَالَ : يا رسولَ الله ليسَ لِي قَائدٌ يقودُني إِلَىٰ المسجدِ ، فرخَّصَ له ، فلمَّا

وَلَّىٰ دَعَاه ، وقال : هل تشمع النِّداءَ بالصلاةِ ؟ قال : نَعَمْ ، قال فأجِبْ » « رواه مسلم »(١) .

فلم يُرخِّص له النَّبِيُّ عَلِيْكُ في ترك الجماعة مع أنه رجل أعمى وليس له قائد ، وتاركُ الجماعة مع إضاعتِهِ الواجبَ قَدْ حَرمَ نفْسَه خيرًا كثيرًا بمضاعفة الحسناتِ ، فإنَّ صلاة الجماعة مُضاعَفةً .

\* كما في « الصحيحين » من حديث ابن عُمَرَ رضي الله عنهما « أَن النَّبِيَّ عَلَيْ قَال : « صَلاَةُ الجَمَاعةِ تَفضل عَلَىٰ صَلاةِ الفذِّ بسبْعِ وعِشْرِينَ دَرَجَةً »(٢) .

وفوَّتَ المصالِح الإجتِماعيَّة التي تحصل للمسلمين باجتماعِهم عَلَىٰ الصلاةِ من غرْس الحَبَّةِ والألفةِ وتعليمِ الجاهل ومساعدةِ المحتاجِ وغير ذلك .

وبتركِ الجماعةِ يُعرِّضُ نفْسَه للعُقُوبةِ ومُشَابهةِ المُنافقين.

\* ففي « الصَّحيحين » عن أبي هريرةَ رضي الله عنه أنَّ النَّبِيّ عَلَيْكُمُ قال : « أَثْقُلُ الصَّلْوَاتِ عَلَىٰ المُنَافِقِينَ صَلَاةُ العِشاءِ وصَلاةُ الفجر ، ولو يَعْلَمُون مَا فِيهِ الأَتَوْهُما ولو حَبْوًا ، ولقد هَمَمْت أَنْ آمُرَ بالصَّلاةِ فَتُقَامُ ثم آمُر رَجُلًا فَيُصَلِّي بالناسِ ثم انطلق معي برجالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ من حَطَبٍ إِلَىٰ قوم لا يَشْهَدُون الصَّلاة فأُحرِّق عليهم

<sup>(</sup>۱) مسلم ( ۲۵۳ ) ( ۲۵۵ ) .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٦٤٥ ) ومسلم ( ٦٥٠ ) ( ٢٤٩ ) .

بيوتَهم بالنَّار »<sup>(١)</sup> .

\* وفي « صحيح مسلم » عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال : « مَن سَرَّه أَن يَلقَىٰ الله غدًا مُسْلمًا فليحافظ عَلَىٰ هؤلاء الصَّلواتِ ، حيث يُنادَىٰ بهن فإنَّ الله شَرَعَ لنبيكم سُنَنَ الهُدىٰ وإنَّهنَّ مِنْ سُنن الهُدىٰ وإنَّهنَّ مِنْ سُنن الهُدىٰ ، قال : ولقد رأيتنا وما يَتَخَلَّف عنها إلَّا منافقُ معلوم النفاق ولقد كان الرجل يُؤتَىٰ به يُهادَىٰ بين الرَّجُلَين حَتَّىٰ يُقَامَ في الصفِّ »(٢).

ومن الصائمين مَنْ يتجاوز بالأمر ، فينامُ عن الصَّلاةِ في وقتها وهذا من أعظم المنكرات وأشد الإضاعة للصلوات .

حَتَّىٰ قال كثير من العلماء: « إِنَّ مَنْ أَخَّر الصلاة عن وقتها بدون عذر شرعي لم تُقْبَل وإن صَلَّىٰ مائة مرةٍ »(٣) .

\* لقول النَّبِيِّ عَلِيْكُ : « مَن عَمل عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنا فَهو رَدُّ » . رواه « مسلم »(٤) .

والصلاةُ بعد وقتها ليس عليها أمرُ النَّبِيِّ عَلَيْكُ فتكونُ مردودةً غيرَ

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٢٥٧ ) ومسلم ( ٢٥١ ) ( ٢٥٢ ) .

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ٢٥٤ ) ( ٢٥٧ ) .

<sup>(</sup>٣) راجع : الصلاة وحكم تاركها لابن القيم ص ( ٦٧ : ٧٧ ) .

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٧١٨) (١٨) وعلَّقه البخاري بهذا اللفظ (٤/ ٥٥٥ ـ فتح).

والحديث عند البخاري ( ٢٦٩٧ ) ومسلم ( ١٧١٨ ) (١٧ ) بلفظ : « من أُحْدَثَ في أُمْرِنا هذا ما ليس منه فهو ردَّ » . \* في المطبوعة « عمله » بدل « عليه » والتصويب من المصادر .

مقبولةٍ .

ومن الآداب الواجبة : أن يجتنب الصائم جميع ما حرَّم الله ورسوله من الأقوال والأفعال .

٥ فيجتنبُ الكذب : وهو الإخبار بخلاف الواقع ، وأعظمه الكذب عَلَىٰ الله ورسوله كأن ينسب إِلَىٰ الله أو إِلَىٰ رسوله تحليل حرام أو تحريم حلال .

\* قال الله تعالى : ﴿ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَذَا حَلَلُ اللهِ الْكَذِبَ إِنَّ ٱلَّذِينَ هَذَا حَلَلُ اللهِ ٱلْكَذِبَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُوا عَلَىٰ ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَىٰ ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ \* مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [ النحل : ١١٦ ، ١١٦ ] .

\* وفي « الصحيحين » وغيرهما من حديث أبي هريرة وغيره أن النَّبِيّ عَلَيّ متعمّدًا فليتبوّأ مقعَدَه من النار »(١) .

\* وَحَذَّرِ النَّبِيُّ عَلِيْكُ مِن الكذب فقال : ﴿ إِياكُمْ وَالكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذَبِ يَهِدِي إِلَىٰ النَّار ، ولا يَزَالُ الكذب يَهَدِي إِلَىٰ النَّار ، ولا يَزَالُ الرجلُ يكذِب ويَتَحرَّىٰ الكذب حَتَّىٰ يُكتَب عند الله كَذَّابًا ﴾ الرجلُ يكذِب ويَتَحرَّىٰ الكذب حَتَّىٰ يُكتَب عند الله كَذَّابًا ﴾ ﴿ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ﴾ (٢) .

٥ ويجتنبُ الغيبَةَ : وهي ذكْركَ أَخَاكَ بما يَكْرهُ في غَيبتهِ ، سواءٌ

<sup>(</sup>١) البخاري ( ١٠٧ ) ( ٣ ) ( ٣ ) ، وهو حديث متواتر .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٦٠٩٤ ) ومسلم ( ٢٦٠٧ ) ( ١٠٥ ) من حديث ابن مسعودِ رضي الله عنه .

ذكرتَه بما يَكره في خلقَته كالأَعْرَجِ والأَعورِ والأَعمى عَلَىٰ سبيل العيب والذَّم، أو بما يَكرهُ في خُلُقه كالأَحْمَقِ والسفيهِ والفاسِق ونحوه، وسواءٌ كان فيه ما تقولُ أمْ لم يكُنْ.

\* لأن النَّبِيَّ عَلِيْكُ سُئل عن الغِيبةِ فقال : « هي ذَكْرُك أَخَاك بما يَكْره ، قيل : أَفرأيتَ إِنْ كَانَ فيه مَا تَقُولُ فقد اغْتَبتهُ ، وإِنْ لم يكن فيه ما تقول فقد بَهَتهُ » رواه « مسلم » (١)

ولقد نهى الله عن الغيبة في القرآن وشبَّهها بأبشع صورةِ شبَّهها بالرَّجُل يأكلُ لحمَ أخيه ميتًا .

\* فقال تعالىٰ : ﴿ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْظًا أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخَيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ﴾ [ الحجرات : ١٢ ] .

\* وأخبرَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ : « أنه مَرَّ ليلة المعراج بقوم لهم أظفارٌ من نُحاسٍ يخمشون بها وجوهَهم وصُدُورَهُمْ فقال : مَنْ هؤُلاءِ يا جبريلُ قال : هؤلاء الذينَ يأكلونَ لحومَ الناسِ ويقعون في أعراضهم » رواه « أبو داود »(٢).

٥ ويجتنب النميمةَ : وهي نقْلُ كلام شخص في شخص إليه

<sup>(</sup>١) مسلم ( ٢٥٨٩ ) ( ٧٠ ) من حديث أُبِي هريرة رضي الله عنه ."

<sup>(</sup>٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ : أبو داؤد ( ٤٨٧٨ ) وأحمد ( ٣ / ٢٢٤ ) وإسناده صحيح على شرط مسلم كما قال الألباني في الصحيحة ( ١ / ٥٩ ) .

ليُفسدَ بَينهما ، وهي من كبائِر الذنوب .

\* قال فيها رسول الله عَلِيْكَ : « لا يَدْخُلُ الجِنَّةَ نَمَّام » « مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ » (١٠) .

\* وفي « الصحيحين » من حديث ابن عباس رضي الله عنهما : « أَن النَّبِيَّ عَيِّلِكُ مر بقبرين فقال : إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَان وما يُعذَّبَان في كَبير ( أي في أمر شاقٌ عليهما ) أمَّا أَحَدُهما فكان لا يستنزهُ من البول ، وأمَّا الآخرُ فكان كمشِي بالنَّميمة »(٢) .

والنميمة : فَسَادٌ للفَرْد والجُحْتَمَع وتفريقٌ بينَ المسلمين ، وإلقاءُ للعداوة بينهم ، ﴿ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّاف مَّهِينِ \* هَمَّازِ مَّشَّاءِ بَنَمِيم ﴾ [القلم: ١١] ، فمن نمَّ إليكَ ؛ نمَّ فيك فاحذره .

ويجتنبُ الغِشْ : في جميع المعاملاتِ من بيعٍ ، وإجارةٍ ، وصناعةٍ ، ورهنٍ ، وغيرها ، وفي جميع المناصحاتِ والمشورات ، فإنَّ الغش من كبائر الذنوب .

\* وقد تبرَّأُ النَّبِيُّ عَلِيْكُ من فاعِلِهِ فقالَ عَلِيْكُ : « مَنْ غَشَّنا فليس مِنَّا »(٣) . وفي لفظ : « من غَشَّ فَلَيس مِنِّي » رواه « مسلم »(٤) .

<sup>(</sup>۱) البخاري ( ۲۰۰٦ ) ومسلم ( ۱۰۰ ) ( ۱۲۸ ) واللَّفظ له من حديث مُحَذَيْفَةَ رضي الله عنه . (۲) البخاري ( ۱۳۷۸ ) ومسلم ( ۲۹۲ ) ( ۱۱۱۱ ) وراجع تعليقنا على الحديث في كتابنا ( القبر » ص ( ٤٦ ) .

<sup>(</sup>٣) مسلم ( ١٠١ ) ( ١٦٤ ) من حديث أُبِي هريرة .

<sup>(</sup>٤) مسلم ( ١٠٢ ) ( ١٦٤ ) من حديث أَبِي هريرة .

والغش خديعة وخيانة وضياع للأمانةِ وفقدٌ للثقةِ بين الناس ، وكلُّ كَسبٍ من الغش فإنَّه كسبٌ خبيث حرامٌ لا يزيدُ صاحبَه إلَّا بُعدًا من الله .

O ويجتنبُ المَعازِفَ : وهي آلاتُ اللَّهْوِ بجميعِ أنواعها كالعُودِ والرَّبابة ، والقانونِ ، والكَمنجة ، والبيَانُو ، والكَمَانِ ، وغيرها فإنَّ هذه حَرَام وتزدادُ تحريًا وإثمًا إذا اقترنت بالغناء بأصواتِ جميلةِ وأغانى مثيرةٍ .

\* قال الله تعالى : ﴿ وَمِنَ آلنَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيُصْلَّ عَنْ سَبيل آللَّهِ بِغَيرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولِكِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾ [ لقمان : ٦ ] .

\* صَحَّ عن ابن مسعود أنه سُئل عن هذه الآية فقال : « والله الذي لا إِلَهَ غيرهُ هو الغناء »(١) .

\* وصحَّ أيضًا عن ابن عباس وإبن عمر وذكره ابن كثير عن جابر وعكرمة وسعيد بن مجبير ومجاهد (٢) .

\* وقال الحَسنُ : « نزلتْ هذه الآية في الغناء والمزامير »(٣) .

<sup>(</sup>١) أَثَوَّ حَسَنُّ : أخرجه ابن جرير ( ٢١ / ٦٢ ) والحاكم ( ٢ / ٤١١ ) بـإِسنادٍ حسنٍ .

<sup>(</sup>٢) راجع : هذه الآثار والكلام عليها في كتاب : « أحاديث ذم الغناء والمعازف في الميزان » للأخ الفاضل عبد الله بن يوسف الجديع ص ( ١٤٨ : ١٥٤ ) .

<sup>(</sup>٣) راجع : الكلام على هذه الآية في « إغاثة اللهفان » لابن القيم ( ١ / ٣٣٨ - ٣٤١ ) .

\* وقد حذَّر النَّبِيُّ عَلِيْكُ من المعازف وقرنها بالزِّنَا فقال عَلَيْكُ : « لَيَكُونَنَّ من أُمَّتي أَقَوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الحِرَّ والحريرَ والحمْر والمَعَازف » رواه « البخاري » (١) .

فَالْحِوْ : الفَرْجُ و المراد به الزنا ومعنى يستحلُّون : أي يفعلونَها فعُلَ المستحِل لها بدون مبالاةٍ ، وقد وقع هذا في زمننا فكان من الناس من يستعملُ هذه المعازفَ أو يستمعُها كأنها شي حلال .

وهذا مما نجحَ فيه أعداء الإسلام بكيدهم للمسلمين حَتَّىٰ صَدَّوهم عن ذكر الله ومهام دينهم ودنياهم وأصبح كثيرٌ منهم يستمعون إلَىٰ ذلك أَكْثَر مما يستمعونَ إلَىٰ قراءة القرآن والأحاديث وكلامِ أهْلِ العلم المتضمِّن لبيانِ أحْكام الشريعةِ وحِكَمِها .

فاحذروا أيها المسلمونَ نواقض الصوم ونواقِصَهُ ، وصُونُوه عن قولِ الزُّورِ والعمل به .

\* قال النَّبِيُّ عَلِيْكُ : « مَنْ لَم يَدَعْ قولَ الزور والعَمَلَ به والجَهْلَ فليس لِلَّهِ حاجة في أَنْ يَدَع طَعَامَهُ وَشَرَابَه »(٢) .

\* وقال جابر رضي الله عنه : « إذا صمتَ فَلْيَصِمْ سَمْعُكَ وَبَصَرُكُ وَلِسَانُكُ عَنِ الكَذِبِ وَالْحَارِمِ ، ودَع عنك أَذَى الجَارِ ،

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٥٩٠ ) من حديث أَبِي مالك الأشعري . وراجع : الكلام على الحديث في « أحاديث ذم الغناء والمعازف في الميزان » ص ( ٢٣ : ٣٥ ) .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في المجلس السابق ص ( ١٠٤ ) .

وليكن عليك وقارٌ وسَكِينةٌ ، ولا يكن يومُ صومِك ويومُ فِطْرك سواءً »(١)

اللَّهُمُّ احفظُ علينَا دينَنَا ، وكفَّ جوارحَنا عما يُغْضبُك ، واغفرْ لنا ولِوالِدينا ، ولجميعِ المسلمينَ ، برحمتِكَ يا أَرْحَمَ الراحمينَ وصلَّىٰ اللَّهُ وسلَّم عَلَىٰ نبينا محمدِ وعَلَىٰ آله وصحبه أجمعين .

0000

<sup>(</sup>١) أورده ابن رجب في « لطائف المعارف » ص ( ٢٩٢ ) وأُورد بعده بيتين من الشعر في معناهما : إذا لم يكن في السَّمع مني تصاونٌ وفي بصري غضٌّ وفي منطقي صَمْتُ فحظٌي إذًا من صَوْمِي الجُوعُ والظَّمَا فإن قُلتُ إِنِّي صُمْتُ يومي فما صُمْتُ

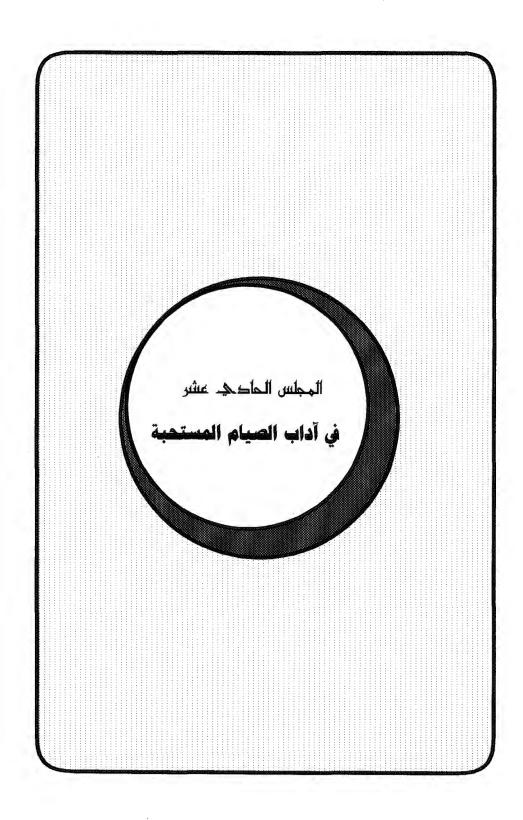





الحمط لله مُبلِّغِ الراجِي فوقَ مأمُولِه ، ومُغطِي السائلِ زيادةً عَلَىٰ مسؤولِه ، أحمده عَلَىٰ نَيلِ الهُدَى وحصولِه ، وأقِرُّ بوحدانيَّتِهِ إقرارَ عارفِ بالدَّلِيل وأضوله .

وأصله و أسلم عَلَىٰ نبينا محمدِ عبدِه ورسولِه ، وعَلَىٰ صاحبه « أبي بكرِ » الملازم له في ترحالِهِ ولحُلُولِهِ ، وعَلَىٰ « عُمَر » حامِي الإشلامِ بعزْمِ لا يَخَافُ من فُلولِهِ ، وعَلَىٰ « عشمانَ » الصابرِ عَلَىٰ البلاء حين نزوله ، وعَلَىٰ « عليٌ بن أبي طالبِ » الذي أرهبَ الأعداءَ بشجاعتِه قبل نُصُوله ، وعَلَىٰ جميع آلِه وأضحابه الذين حازُوا قصَبَ السَّبْقِ في فروع الدينِ وأصُوله ، ما تَرَدَّد النسيمُ بين جنوبه وشَمَالِه وغُرْبهِ وقُبولِهِ .

و إخوانك : هذا المجلس في بيان « القسم الثاني من آدابِ الصوم » وهي الآداب المُشتحبَّة .

فمنها: السُّحُورُ: وهو الأكلُ في آخِرِ الليل ، سُمِّي بذلك ؛
 لأنَّه يقعُ في السَّحَرِ ، فقد أَمَرَ النَّبِيُّ عَلَيْكِ به فَقال : « تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحورِ بَركةً » « مُتَّفَقٌ عَلَيهِ » (١) .

\* وفي « صحيح مسلم » عن عمرو بن العاص رضي الله عنه

<sup>(</sup>١) البخاري ( ١٩٢٣ ) ومسلم ( ١٠٩٥ ) ( ٤٥ ) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه .

أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكُ قال : « فَصْلُ ما بَينَ صِيامِنا وصِيامِ أَهْلِ الكتاب أَكْلَةُ الشَّحَرِ » (١) .

\* وأَثْنَىٰ عَلَيْكُ عَلَىٰ سَحُورِ التَّمر فَقَال : « نَعْمَ سَحُـورُ الْمُؤْمِنِ التَّمرُ » رواه « أبو داؤد »(٢) .

\* وقال عَلَيْكُ : « السُّحُور كله بركةٌ فلا تدَّعُوه ولو أن يَجْرع أحدكم جرْعةً من ماءِ فإن الله وملائكتَه يُصلُّون عَلَىٰ المُتسَحِّرِين » . رواه « أحمد » وقال « المنذريُّ » : إسنادُه قوي (٣) .

\* وَيَنْبَغِي للمتسحر: أَنْ يَنْوي بَشْخُورَه امتثالَ أَمْرِ النَّبِيِّ عَلَيْكُم ، وَالْ يَنوي بِهِ التَّقْوَى عَلَىٰ والاقتداء بفعلِهِ ، ليَكونَ شُخُورُه عبادةً ، وأَنْ ينوي به التَّقْوَى عَلَىٰ الصيام ليكونَ له به أُجرُ .

\* والسَّنَّةُ تأخير السَّحورِ ؛ ما لَمْ يخْشَ طلوعَ الفَجرِ لأنَّه فعلُ النَّبِيِّ عَلِيلِيَّةٍ :

\* فعن قتادة عن أنس بن مالكِ رضي الله عنه : « أَنَّ نبيَّ الله عَنْهُ : « أَنَّ نبيَّ الله عَنْهُ وزَيدَ بن ثابتِ تَسحَّرا فلمَّا فرغا من شُحُورهما قال نبيُّ الله عَلَيْكَ وزَيدَ بن ثابتِ تَسحَّرا فلمَّا فرغا من شُحُورهما قال نبيُّ الله عَلَيْكَ : إِلَىٰ الصَّلاة فَصَلَّىٰ ، قُلنَا لأنسِ : كمْ كان بين فَرَاغِهما من عَلَيْكَ : إِلَىٰ الصَّلاة فَصَلَّىٰ ، قُلنَا لأنسِ : كمْ كان بين فَرَاغِهما من

<sup>(</sup>۱) مسلم ( ۱۰۹۳) ( ۲۶ ) .

<sup>(</sup>٢) حَلِيثٌ صَحِيحٌ : أبو داؤد ( ٢٣٤٥ ) والبيهقي ( ٤ / ٢٣٦ ، ٢٣٧ ) وصحَّحَه ابن حبان ( ٢ ٢٠٠ ) وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٣) حَدِيثٌ حَسَنٌ : رواه أحمد ( ٣ / ١٢ ، ٤٤ ) من حديث أَبِي سعيد الحدري ، وحسَّنه الألباني في « صحيح الترغيب » ( ١٦٠٢ ) .

شُحُورِهما ودُخُولهما في الصَّلاة ؟ قال : قَدْرُ ما يقْرأُ الرَّجُلُ خَمْسين آيةً » رواه « البخاري »(١) .

\* وعن عائشة رضي الله عنها: « أَنَّ بلالًا كَانَ يؤذِّنُ بَلَيلٍ ، فقال النَّبِيُّ عَيِّلِيَّةٍ : كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّلَى يُؤذِّنَ ابن أُمِّ مكتومٍ فإنَّه لا يؤذِّنُ كَتَّلَى يَطْلُعَ الفجْرُ » « رواه البخاري » (٢) .

\* وتأخيرُ السَّحورِ أَرْفَقُ بالصائِمِ وأَسْلَمُ من النومِ عن صلاةِ الفجر وللصائم أَنْ يأكلَ ويشربَ ولو بَعْد السُّحور ونيَّةِ الصيام حَتَّىٰ يَتيقَّنَ طلوعَ الفجر .

\* لقوله تعالى ﴿ وَكُلُوا وَاشْرِبُوا حَتَّىٰ يَتَبِيَّنَ لَكُمُ الْحَيَطُ الأَبْيضُ مِن الْخَيطِ الأَبْيضُ مِن الْخَجرِ ﴾ [ البقرة : ١٨٧ ] .

\* وَيُحْكُمُ بطلوعِ الفجرِ : إما بمُشاهَدتِهِ في الأَفْقُ ، أو بخبر موثوقِ به بأذانِ أو غيرِه ، فإذا طلعَ الفجر : أَمْسَكَ ، وينوي بقلْبِهِ ولا يَتَلَقَّظُ بالنية ؛ لأنَّ التَلَقَّظَ بها بدعةً .

• ومن آداب الصيام المستحبة : تَعْجِيلُ الفُطور إذا تحقَّق غروبَ الشَّمْسِ مُبشَاهدتِها أَو غَلَب عَلىٰ ظنَّه الغروبُ بخبر موثوقٍ به بأذانِ أوغيره .

\* فعن سَهْل بن سعد رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ قال : « لا يَزالُ

<sup>(</sup>١) البخاري ( ١٣٣٤ ) .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ١٩١٩ ) .

النَّاسُ بِخيْر مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ » « مُتَّفَقٌ عَلَيهِ »(١) .

\* وقال عَلَيْكُ فيما يرْوِيهِ عن ربّه عزّ وجلّ : « إِن أَحَبَّ عِبادي إِليَّ أَعجلهم فطرًا » رواه « أحمد » و « الترمذي »(٢) .

\* والسنَّة أَنْ يَفْطِر عَلَىٰ رَطْبٍ فَإِن عُدِم فَتَمْر ، فإن عُدِمَ فَمَاء .

لقولِ أنسِ رضي الله عنه: «كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ يُفطِرُ قبلَ أَن يُصَلِّي عَلَيْكُ يُفطِرُ قبلَ أَن يُصَلِّي عَلَىٰ رُطباتِ فَتَمَرَاتِ ، فإن لَمْ تَكُنْ تَمَرَاتُ حَسَا عَلَىٰ رُطباتِ فإن لَمْ تَكُنْ تَمَرَاتُ حَسَا حَسَواتِ من ماءٍ » رواه «أحمد » و «أبو داود » و «الترمذي »(٣).

فإنْ لم يجدْ رُطبًا ولا تمرًا ولا ماءً: أَفْطَر عَلَىٰ ما تَيسَّر من طعام أو شرابِ حلالٍ فإنْ لم يجد شيئًا نَوىٰ الإفطار بقلْبِهِ .

ولا يُمُصَّ إصْبَعَه أو يجمع ريقَه ويَثلعه كما يفعلُ بعضُ العَوَامِّ!!

\* وينبغي أنْ يدعُو عند فطره بما أحَبَّ :

\* ففي « سنن ابن ماجة » عن النَّبِيّ عَلَيْكُ أنه قال : « إِنَّ للصَّائِمِ عَنْد فطْره دعوةً ما تُرَدُّ » قال في « الزوائد » : إسنادُه صَحيح (٤) .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ١٩٥٧ ) ومسلم ( ١٠٩٨ ) ( ٤٨ ) .

<sup>(</sup>٢) حَلِيثٌ حَسَنٌ : رواه أحمد ( ٢ / ٣٢٩ ) والترمذي ( ٧٠٠ ) ( ٧٠١ ) وقال : « حَسَنٌ غَرِيبٌ » وهو كما قال . وصحَحَهُ ابن خزيمة ( ٣ / ٢٧٦ ) وابن حبان ( ٣٥٠٧ ) ( ٣٥٠٨ ) .

<sup>(</sup>٣) حَدِيثٌ حَسَنٌ : رواه أَحمد (٣ / ١٦٤) وأبو داؤد ( ٢٣٥٦ ) والتِّرمذي ( ٢٩٦ ) وقال : « هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ » وهو كما قال ، وراجع « الإرواء » للألباني ( ٩٢٢ ) . • « حَسَا » : شُرِبَ .

<sup>(</sup>٤) **إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ** : رواه ابن ماجه ( ١٧٥٣ ) بإِسْنَادِ فيه ضَعْفِ ، بَيَّنَه الأَلباني في « الإرواء » ( ٩٢١ ) .

- \* وروى « أبو داؤد » عن معاذ بن زهرة مرسَلًا مرفوعًا : « كَانَ إِذَا أَفْطَر يَقُولُ : اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وعَلَىٰ رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ » (١) . \* وله من حديث ابن عمَر ضي الله عنهما : « أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْلِةٍ كَانَ
- \* وله من حديثِ ابن عمَر ضي الله عنهما: ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكَ كَانَ إِذَا أَفْطِر يقولُ : ذَهَبَ الظَّمَأُ وابتَلَّت الْعُرُوقُ وَثبت الأَجْرُ إِنْ شَاءَ الله ﴾(٢) .
- ومن آداب الصيام المستحبة : كثرة القراءة والذكر والدعاء والصلاة والصدقة .
- \* وفي الحديث: « ذَاكِرُ الله فِي رَمَضَانَ مَغَفُورٌ لَهُ » ( ) . \* وفي « صحيح ابن خزيمة » و « ابن حبان » : « أَنَّ النَّبِيَّ عَيِّالِيَّةِ عَلَيْكِ النَّبِيَّ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْك

« أحمد » و « التّرمذي »(٤) .

<sup>(</sup>١) **إسنادُه ضعيفٌ** : رواه أو داؤد ( ٢٣٥٨ ) بإسنادٍ ضَعِيفٍ كما في « الإرواء » ( ٤ / ٣٨ ) .

<sup>(</sup>٢) حَدِيثٌ حَسَنٌ : أُخرجه أَبُو داؤد ( ٢٣٥٧ ) والدَّارقطني وقال : « إِسْنادُه حَسَنٌ » ورَاجِع « الإرواء » ( ٩٢٠ ) .

<sup>(</sup>٣) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ١٤٣) وقال: «رواه الطَّبراني في الأوسط وفيه هلال بن عبد الرحمن وهو ضَعِيف » وأُورده المنذري في « الترغيب والترهيب » ( ١٤٧٧) وصدَّره بصيغة « رُويَ » الدَّالة على تضعيفه للحديث كما بين ذلك في مقدمته .

<sup>(</sup>٤) حَدِيثٌ حَسَنٌ : رواه أحمد ( ٢ / ٣٠٥ ) والترمذي ( ٣٥٩٨ ) وفي إِسْنَاده ضَعْف وقال الترمذي : « هذا حديث حَسَنٌ » وهو كما قال فإنَّ له طرق وشواهد تُقَوِّيةِ ، ولذا قال الحافظ =

\* وفي ( الصَّحيحين ) من حديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال : ( كَانَ رسولُ الله عَلَيْكُ أَجْوَدَ النَّاس ، وكَانَ أَجَوَدَ مَا يكُونُ فِي رمضانَ حينَ يلقاهُ جبريلُ فيدارسه القرآن ، فَلَرسول اللَّهِ عَلَيْكُ حينَ يلقاهُ جبريلُ فيدارسه القرآن ، فَلَرسول اللَّهِ عَلَيْكُ حينَ يلقاهُ جِبْرِيلُ أَجْوَدُ بالخير مِن الرِّيح المُرسلةِ »(١) .

وكان مجوده عَيِّلِيَّة يَجْمِعُ أَنُواعَ الجود كُلِّها من بذلِ العلمِ والنَّفسِ والمال لله عزَّ وجلَّ في إظهارِ دينه وهداية عبادِه وإيصالِ النَّفْعِ إليهم بكلِّ طريقِ من تعليم جاهِلهم وقضاءِ حوائجهم وإطعام جائعهم ، وكان جوده يَتضاعف في رمضان لِشَرف وقته ومضاعفة أجره وإعانة العابدين فيه عَلَى عبادتهم والجمعِ بين الصِّيام وإطعامِ الطعامِ وهما من أسباب دخولِ الجنة (٢). \* وفي « صحيح مسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النَّبِيّ عَلِيلِةً قال : « مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ اليومَ صائِمًا ؟ فقال أبو بكر : أنا ، قال : فَمَنْ عاد مِنْكُمُ اليومَ مَا أَنُو بكر : أَنَا ، قال : فَمَنْ عاد مِنْكُم اليومَ مِسْكينًا ؟ قال أبو بكر : أَنَا ، قال : فَمَنْ عاد مِنْكُم اليومَ مَريضًا ؟ قال أبو بكر : أَنَا ، قال الْجَتَمَعْنَ في اليومَ مَريضًا ؟ قال أبو بكر : أنا ، قال النَّبِيُّ عَلِيلِةً : مَا اجْتَمَعْنَ في المرئ إلَّا دَخَلَ الجَنَّة » (٣) .

<sup>=</sup> في « أمالي الأذكار » فيما نقله عنه ابن عِلَّان في « شرح الأذكار » ( ٤ / ٣٣٨ ) : « هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ » .

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص (۱۰۲).

<sup>(</sup>٢) راجع : ﴿ لَطَائُفَ المُعَارِفُ ﴾ ص ( ٣٠٦ ) .

<sup>(</sup>٣) مسلم ( ۱۰۲۸ ) ( ۸۷ ) .

ومن آداب الصّيام المستحبة : أنْ يَستحْضِرَ الصائم قَدْرَ نعْمة الله عليه بالصيام : حيثُ وفّقه له ويَسَّره عليه حَتَّى أُتمَّ يومَه وأَكْملَ شَهْره ، فإنّ كثيرًا من الناس حُرِمُوا الصِّيام إمَّا بموتهم قبل بُلُوغه أو بِعَجْزِهم عنه أو بِضَلالهم وإعراضهم عن القيام به .

فَلْيَحْمَد الصائمُ ربه عَلَىٰ نعمة الصِّيام التي هي سَبَبُ لمغفرةِ الذُّنوبِ وتَكْفِيرِ السِّيئات ورِفْعةِ الدرجاتِ في دارِ النعيم بجوارِ الرَّبِّ الكريم .

0 إخوانك : تأدّبُوا بِآداب الصيام ، وتَخلُّوا عن أسباب الغضب والانتقام ، وتحلُّوا بأوصاف السلف الكرام ، فإنه لن يُصْلحَ آخِرَ هذهِ الأُمَّةِ إلَّا ما أَصْلَحَ أُولها من الطاعة واجتناب الآثام .

\* قال ابنُ رجب رحمه الله : « الصَّائمونَ عَلَىٰ طَبقَتَين :

[عكاهما: مَن ترك طعامَه وشرابَه وشهوتَه لله تعالى يرجو عنده عوض ذلك في الجنَّة ، فَهَذا قد تَاجَر مع الله وعامَلَه ، والله لا يُضِيع أَجْرَ من أَحْسَنَ عملًا ، ولايخيبُ معه مَن عامله ، بل يربحُ أعظمَ الربح .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٥/ ٧٩) والبيهقي (٥/ ٢٣٥) وأورده الهيثمي في « المجمع » (١٠/ ٢٩٦) وقال : « رواه كله أحمد بأسانيد ورجالها رجال الصّحيح » .

فهذا الصائم يُعطى في الجنة ما شاء الله من طعامٍ وشراب ونساءٍ \* قال الله تعالى : ﴿ كُلُوا واشْرَبُوا هَنِيعًا بِمَـا أَسْلَفْتُم في الأَيَّامِ الخاليَةِ ﴾ [ الحاقة : ٢٤ ] .

\* قال مُجَاهِدُ وغيرُه : « نَزَلتْ في الصَّائِمِين » ...

\* وفي حديث عبد الرحمن بن سَمُرةَ الذي رآه النَّبِيُّ عَيِّلِكُ في منامه قال : ( وَرَأَيْتُ رَجُلًا من أُمَّتِي يَلَهَثُ عَطَشًا كُلَّما دَنَا من حَوضٍ مُنعَ وطُردَ فجاءه صيامُ رمضانَ فسقاهُ وأَرْوَاهُ » خرر عير جه ( الطَّبراني » وغيره (١) ..

نا قسوم: ألا خاطب في هذا الشَّهرِ إِلَىٰ الرحمن؟
 ألا رَاغبُ فيما أعدَّ الله للطائِعين في الجنان؟ ..

مَنْ يُرِدْ مُلْكَ الجِنَانِ

فلْيَدَعْ عنه التَّ واني وليَقُ منه التَّ واني وليَقُ منه اللي طُلمة اللي لل إلَى نُورِ القُرآنِ للقُرآنِ وليَصِلْ صومًا بصَوم النَّ هان فان العَيشَ فان

<sup>(</sup>۱) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ : وهو قطعة من حديث طويل ذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( ۲ / ۱۷۹ ) وقال : « رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما : سليمان بن أحمد الواسطي ، وفي الآخر : خالد بن عبد الرحمن المخزومي ، وكلاهما ضعيف » إه .

## إنَّمَا العـــــــيشُ جِـــــوارُ

الله في دارِ الأمــانِ

الطَّبِقَةُ الثانيةُ مِنَ الصَّالَمِين : منْ يصومُ في الدنيا عما سوى الله فيَحْفَظُ الرأسَ وما حَوى والبطْنَ وما وَعَى ويَذْكُرُ الموتَ والبَلَىٰ ويُحْفَظُ الرأسَ وما حَوى والبطْنَ وما وَعَى ويَذْكُرُ الموتَ والبَلَىٰ ويُرِيد الآخرةَ فَيَتْرِكُ زِينةَ الدنيا ، فهذا عيدُ فِطْرهِ يوم لقاءِ ربِّه وَفَرَحِه برُوُّ يَتِهِ .

أَهْلُ الخصوصِ من الصُّوَّام صومُهُمُ

صَونُ اللسانِ عن البُهتَانِ والكذِبِ

والعارفُون وأهلُ الأُنْسِ صومُهُمُ

صونُ القلوبِ عن الأغْيار والحُجُبِ

العارفون لا يُسلِّيهم عن رؤية مولاهم قَصْرٌ ، ولَا يُروِّيهم دون مُشاهدتِهِ نَهْرٌ ، هَمُّهُمْ أَجَلُّ من ذلك ..

٥ منْ صام بأمرِ الله عن شَهواتِهِ في الدنيا أَدْرَكَهَا غدًا في الجنة ،
 ومنْ صام عمَّا سوى الله فَعِيدُه يومَ لقائِه ﴿ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ الله فَإِنَّ أَجَلَ الله لآتِ وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ ﴾ [ العنكبوت : ٥ ] .

يا مَعْشَر التائبين صُومُوا اليومَ عن شهواتِ الهَوىٰ لِتُدرِكوا عيدَ الفطرِ يوم اللِّقاء .. »(١) .

<sup>(</sup>١) « لَطَائِفُ المُعَارِف » لابن رجب ص ( ٢٩٥ ، ٣٠٠ ) باختصار .

اللَّهُم جَمُّل بواطنَنَا بالإخلاص لك ، وحَسِّنْ أعمالُنَا باتُبَاعِ رسولك والتأذّب بآدابه . اللهم أيقظنا من الغفلات ، ونجنًا من الدَّرَكات ، وكَفُر عناً الذنوب والسيئات ، واغْفِر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والأموات ، برحمتك يا أرحم الراحمين ، وصلى الله وسلَّم

0000

عَلَىٰ نبينا محمدِ وعَلَىٰ آله وأصحابه أجمعينَ .

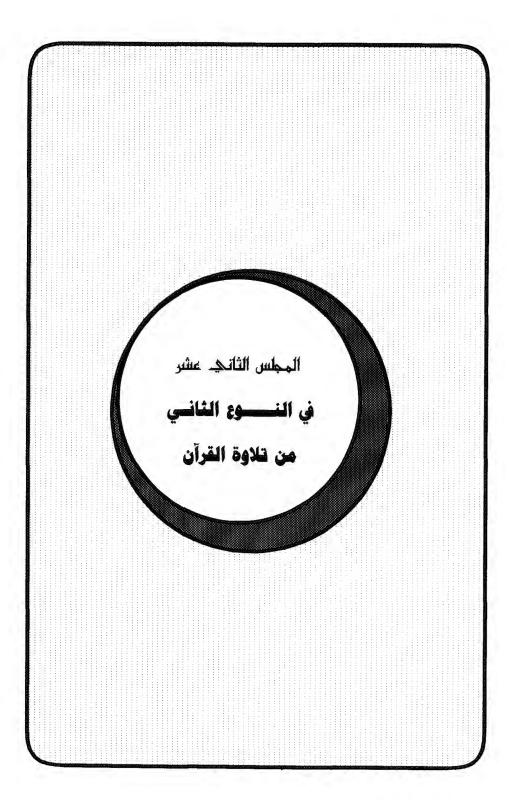



#### بسم الله الرحين الرحيم

الحمد الله مُغطى الجزيل لمن أطاعه ورَجَاه ، وشديد العقاب لمن أعرضَ عن ذكره وعَصَاه ، الجُتَبَىٰ من شاء بفضلِهِ فقرَّبَه وأَذْناه وأَبْعَدَ مَنْ شاء بعَدْلِه فولَّاه ما تَولَّاه ، أُنْزَل القرآنَ رحمة للعالمين ومَنارًا للسالِكين فمن تمسَّك به نال مناه ، ومنْ تعدّى حدوده وأضاع حقوقة خسِر دينه ودنياه ، أخمدُه عَلَىٰ ما تفصَّل به من الإحسانِ وأعطاه ، وأشكره عَلَىٰ يَعَمِهِ الدينيةِ والدنيويةِ وما أَجْدَرَ الشاكرَ بالمزيدِ وأولاه .

وَالشهد أَنْ لا إِله إِلَّا الله وحدَه لا شريكَ له الكاملُ في صفاتِهِ العالِي عن النُّظَراءِ والأشباه ، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه الذي اختاره عَلَىٰ الخلق واضطفاه .

حلًا الله عليه وعَلَىٰ آله وأصحابِه والتابعينَ بهم بـإحسانِ ما انْشقَ الصبحُ وأشْرقَ ضِياه ، وسلَّم تسليمًا .

#### 0 إخوانك :

سبق في « المَجْلُس الخامس »(١) أنَّ تِلاوةَ القرآنِ عَلَىٰ نوعين :

\_ والنوع الثّاني: تلاوةُ مُحكمهِ بتصديق أخباره واتباع أحكامه فِعْلًا للمأمورات وتَرْكًا للمنْهيات .

<sup>(</sup>١) راجع: ص ( ٥٧ ، ٥٨ ) .

وهذا النوع هو الغايةُ الكُبرىٰ من إنزال القرآن .

\* كما قال تعالى : ﴿ كِتَابٌ أَنْزِلْنَاهُ إِلَيكَ مُبارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آياتِه وَلِيتَذَكَّرَ أُولُواْ الأَلْبَابِ ﴾ [ ص : ٢٩ ] .

ولهذا دَرَجَ السلف الصالحُ رضي الله عنهم عَلَىٰ ذلك يتعلَّمون القرآن ، ويُصدِّقُونَ بِهِ ، ويُطبِّقون أحكامه تطبيقًا إيجابيًّا عن عقيدة راسخة .

\* قال ﴿ أَبُو عَبِدَ الرحمنِ السَّلَمِيُّ ﴾ رحمه الله : ﴿ حَدَّثَنَا الذينَ كَانُوا يُقْرِؤُونَنَا القرآن ، عثمان بنُ عفانَ وعبدُ الله بنُ مسعودٍ ، وغيرُهما : أنَّهم كانوا إذا تعلَّمُوا من النَّبِيِّ عَلَيْكُ عَشْر آياتٍ لم يَتَجَاوَزُوهَا حَتَّلَى يَتَعَلَّمُوها وَمَا فِيها من العِلْم والعَمَل ، قالوا : فتَعلَّمنَا القرآنَ والعِلْمَ والعَمَل جَمِيعًا ﴾ (١) .

وهذا النوع من التلاوة هو الَّذي عليه مَذار السَّعادة والشقاوة .

\* قال الله تعالى : ﴿ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ آتَبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَلى \* وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَلى \* وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَعْمَلى \* قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَوْتَنِي مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَعْمَلى \* قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَوْتَنِي أَعْمَلَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا \* قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ أَتْتُكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا

<sup>(</sup>١) **أَلَرُّ صَحِيحٌ** : رواه ابن جرير في تفسيره ( ١ / ٨٠ ـ شاكر ) وقال الشيخ أحمد شاكر : « هذا إسْنَادٌ صحيح متصل » . وعنده : « فتعلمنا القرآن والعمل جميعًا » بدون لفظ « العلم » .

# بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ ﴾ [ طه: ١٢٣ ـ ١٢٧ ] . فبين الله في هذه الآيات الكريمة :

- ثواب المتبعين لهداه الذي أوحاه إِلَىٰ رَسُله ، وأَعْظَمه هذا القرآنُ العظيمُ ، وبينَّ عقابَ المُعْرضين عنه ، أمَّا ثوابُ المتَّبعين له فلا يضلونَ ولا يشقونَ ، ونفيُ الضلالِ والشقاء عنهم يتضمَّن كمال الهداية والسعادةِ في الدُّنيا والآخرة .

\_ وأما عقاب المعرضين عنه المتكبِّرين عن العمل به فهو الشقاء والضلال في الدنيا والآخرة ، فإنَّ له معيشةً ضنكًا .

فَهُو في دُنياه : في هَمِّم وقَلق نَفْس ، ليس له عقيدةٌ صحيحةٌ ، ولا عملٌ صالح ﴿ أُولَئِكَ كَالْأَنعَامِ بَلْ هُمْ أَضَل أُولَئِكَ هُمُ الغَافلُونَ ﴾ [ الأعراف : ١٧٩ ] .

وهو في قبره: في ضيقٍ وضنكِ قد ضُيِّق عليه قبره حَتَّىٰ تختلف أضلاعُه ، وهُو في حَشره أعمَى لا يُبصر ﴿ وَنَحْشرهُمُ يَومَ القيامَة عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وبُكْمًا وَصُمَّا مأوَاهُمْ جهنَّمْ كُلَّما خَبَتْ زِدْنَاهمْ سَعِيرًا ﴾ [ الإسراء: ٩٧] .

فهم لما عَمُوا في الدنيا عن رُؤية الحق وَصَمُّوا عن سَمَاعه وَأَمْسَكُوا عن الله وَفي وَأَمْسَكُوا عن النَّطق به ﴿ وَقَالُوا قُلُونُهُنَا فِي أَكِنَّةٍ مَمَّا تَدْعُونا إليه وَفي آذانِنا وَقُـرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجابٌ ﴾ [ فصلت : ٥ ] : جازاهُم الله في الآخرة بمثل ما كانوا عليه في الدنيا وأضاعهم كما أضاعوا

شريعته .

وَ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَوْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا \* قَالَ كَذَلِكَ أَنْتُكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ آلْيَوْمَ تُنسَىٰ ﴾ [طه: ١٢٥، ١٢٥] . وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّيَةِ فَلَا يُجْزَىٰ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّيَةِ فَلَا يُجْزَىٰ وَمَن جَاءً بِالسَّيِّيَةِ فَلَا يُجْزَىٰ الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّتَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [القصص: ٨٤] . الله الله وفي « صحيح البخاري » : عن سمرة بن جندب رضي الله عنه : « أنّ النَّبيَّ عَلِيْتُهُ كَانَ إذا صلَّىٰ صلاةً وفي لفظ صلاةَ الغَداةِ

عنه : « أنّ النّبِيَّ عَلَيْكُ كان إذا صلّى صلاةً وفي لفظ صلاة الغَداةِ أَقْبلَ علينا بوَجههِ فقال : من رأى منكم الليلة رُوْيا ؟ قال : فإن رأى أحد قصّها ، فيقول : ما شاء الله فسألنا يومًا فقال : هل رأى أحد منكم رؤيا ؟ قلنا : لا ، قال : لكنّي رأيتُ الليلة رجُلين أتياني .. » منكم رؤيا ؟ قُلنا : لا ، قال : لكنّي رأيتُ الليلة رجُلين أتياني .. » وفيه : « فانطلقنا حَتّى أتينا عَلَى رجلٍ مضطجع وإذا آخر قائمٌ عليه بصَحْرةٍ وإذا هُوَ يهوي بالصَّخرةِ لِرأسِه فَيثلغ رأسَه فَيتَدَهْدَهُ الحجرُ ههنا ، فَيتْبعُ الحجرَ فيأخذه فلا يرجعُ إلَى الرَّجُل فيتَدَهْدَهُ الحجرُ مَهنا ، مَيتْبعُ الحجرَ فيأخذه فلا يرجعُ إلَى الرَّجُل حَتَّى يصح رأسُه كَمَا كان ، ثم يعودُ عليه فيفعلُ به مثل ما فعل به المرة الأولى ، فقلتُ : سبحان الله ! ما هذا ؟ فقالًا لي انْطلِق .. » . فذكر الحديث ، وفيه : « أما الرجل الذي أتيت عليه يُثلغُ رأسُه بالحجر فذكر الحديث ، وفيه : « أما الرجل الذي أتيت عليه يُثلغُ رأسُه بالحجر

<sup>(</sup>۱) البخاري ( ۱۳۸٦ ) ( ۷۰٤٧ ) .

<sup>\* ﴿</sup> يَثْلُغُ رَأْسَهُ » أي : يشدخه ويشقه .

<sup>«</sup> يَتَكَهَدُهُ » أي : يتدحرج ، والمراد : أنه دفعه من علو إلى أسفل ، وتدهده إذا انحط .

فهو الرجلُ يأخُذُ القرآنَ فَيرْفُضُهُ وينامُ عن الصلاةِ المكتوبةِ .. »(١) . \* وعن ابن عباس رضي الله عنهما : « أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيلِهِ خَطَبَ الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيلِهِ خَطَبَ النَّاسَ في حجَّة الوَدَاع فقال : إنَّ الشَّيْطَان قد يَئِسَ أن يُعْبَد في أَرْضِكُم ولكنْ رَضِي أن يُطاع فيما سِوى ذلك ممَّا تُحاقرُون من أرضِكم فاحْذَرُوا ، إنِّي تَركثُ فيكم ما إن تَمسَّكْتُم به فلن تضلُّوا أبدًا كمالكم فاحْذَرُوا ، إنِّي تَركثُ فيكم ما إن تَمسَّكْتُم به فلن تضلُّوا أبدًا كتاب الله وسُنَّة نبيه » رواه الحاكم وقال : «صحيح الإسناد »(١).

\* وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله على عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله على المُعْلَقُةُ « يُمثُلُ القُرآنُ يوم القيامةِ رَجُلًا فيؤتي بالرَّجلِ قد حمله فخالف أمره فيمثل له خصمًا ، فيقول : يا رب حملته إيَّايَ فَبئسَ الحَامِل تَعَدَّىٰ مُحدودي ، وَضَيَّعَ فَرَائِضِي ، وركب مَعْصِيتي ، وتَرَكَ طَاعَتي فما يزال يَقذف عليه بالحِجج حَتَّىٰ يقال : شَأْنكُ به ، فيأخذه بيده فما يُرْسِله حَتَّىٰ يُكبه عَلَىٰ مِنْخُره في النَّار »(٢) .

\* وفي « صحيح مسلم » : عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكَ قال : « القُرآن مُحجَّةُ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ » (٣) .

<sup>(</sup>١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ : رواه الحاكم (٣ / ١٠٩ ) وصححه ووافقه الذهبي وله طرق وشواهد كثيرة ، وراجع : « الصَّحيحة » للألباني ( ١٧٦١ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أَبِي شيبة في « مصنَّفه » ( ١٠ / ٤٩١ ) وأبو نعيم في الحلية ( ٢ / ٢٢ ) وذكره الهيثمي في « المجمع » ( ٧ / ١٦١ ) وقال : « رواه البزار وفيه ابن اسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله ثقات » إه .

<sup>(</sup>٣) مسلم ( ٢٢٣ ) ( ١ ) .

\* وقال ابن مسعودٍ رضي الله عنه : « القرآن شَافِعٌ مُشَفَّعٌ فمن جَعَلَهُ أمامةُ قادهُ إِلَىٰ الجنةِ ومن جَعَلَهُ خلف ظَهْره سَاقَهُ إِلَىٰ النار » فيا من كان القرآنُ خَصْمه ، كيفَ تَرْجو ممنْ جعلتَه خَصمَكَ الشَّفاعة ؟ ويلٌ لمن شُفَعَاؤُهُ خُصَمَاؤُهُ يومَ تربحُ البضاعة (١) .

O عباط الله: هذا كتابُ الله يُتلى بين أيديكُم ويُسمعُ ، وهو القرآنُ الذِي لوْ أُنزلَ عَلَىٰ جبلِ لرأيتَه خاشعًا يتصدَّعُ ، ومعَ هذَا فلا أَذُن تسمع ، ولا عين تدمع ، ولا قلب يخشع ، ولا امتثال للقرآن فيُرجى به أن يشفع ، قلوبٌ خَلَت من التقوىٰ فهي خَرَابُ بلقعٌ (٢) وتراكمتْ عليها ظُلمةُ الذنوب فهي لا تُبْصر ولا تسمع!

O كمْ تُتْلَىٰ علينا آياتُ القرآنِ وقُلوبُنا كالحجارة أو أشد قشوة ؟! وكم يتوالى علينا شهر رمضان وحالنا فيه كحال أهل الشقوة ؟ لا الشابُ منا ينتهي عن الصبوة ، ولا الشيخُ ينتهي عن القبيح فيلحق بأهل الصفوة ! أين نحن من قوم إذا سمعُوا داعي الله أجابوا الدعوة ؟ وإذا تُليت عليهم آياتُه وَجلتْ قلوبهم وجلتها جلوة ؟! أولئك قوم أنعم الله عليهم فعرفوا حقه فاختارُوا الصفوة .

\* قال ابنُ مَسعودٍ رضي الله عنه : « ينبغي لقارِئ القرآنِ أَنْ يُعرفَ بِلَيْلِهِ إِذَا النَّاسُ ينامُونَ وبنهارِهِ إِذَا الناسُ يُفطرونَ ، وببُكَائِهِ إِذَا النَّاسُ

<sup>(</sup>١) راجع : « لطائف المعارف » ص ( ٣٢٢ ) .

<sup>(</sup>٢) أي : لا شئ فيها .

يضْحَكُونَ ، وبِوَرَعِهِ إِذَا النَّاسُ يَخْلُطُونَ ، وبصَمْتِهِ إِذَا النَّاسُ يَخْتَالُونَ ، وبَضِمْتِهِ إِذَا النَّاسُ يَخْتَالُونَ ، وبَخِزنِهِ إِذَا النَّاسُ يَخْتَالُونَ ، وبَخِزنِهِ إِذَا النَّاسُ يَخْتَالُونَ ، وبَخِزنِهِ إِذَا النَّاسُ يَفْرحونَ »(١) .

يَا نَفْسُ فَازَ الصَّالِحُون بِالتَّقَىٰ وَقَلْبِي قَدَ عَمِي وَأَبْصَروا الْحَقَّ وَقَلْبِي قَدَ عَمِي يَا محسنَهم واللَّيلُ قد أَجَنَّهُمْ وَنُورُهم يفُوقُ نُورَ الأَنْجُمِ تَرَثَّمُوا بِالذِّكْرِ فِي لَيلهمُوا فَعَيشُهم قد طابَ بالتَّرَثِم فَكُوبُهُمْ للذِّكْرِ قدْ تَفَرَّغتُ فَعَيشُهم قد طابَ بالتَّرتِم قَدُ تَفَرَّغتُ دَمُوعُهم كَلُولُوبُهُمْ للذِّكْرِ قدْ تَفَرَّغتُ دمُوعُهم كَلُولُوبُهُمْ للذِّكْرِ قدْ تَفَرَّغتُ دمُوعُهم كَلُولُوبُ منتَظِم أَسْحارُهُمْ بنورِهِم قدْ أَشْرَقَتْ وخِلَعُ الغُفْرانِ خيرُ القِسَم قدْ حَفِظوا صِيامَهُم من لَغُوهِمْ

وخشَعُوا فِي الليلِ في ذِكْرِهِمِ ويحَكِ يا نَفْسُ أَلَا تَيَقَّظِي للنَّفْع قبلَ أَنْ تَزِلَّ قَدَمِي

<sup>(</sup>١) أورده ابن رجب في « لطائف المعارف » ص ( ٣٢١ ) .

<sup>(</sup>٢) الأبيات في « لطائف المعارف » لابن رجب ص ( ٣٢٣ ، ٣٢٤ ) مع تغير طفيف .

## مَضَىٰ الزَّمانُ في ثوَانِ وهَوَىٰ

فَاسْتَدْرِكِي مَا قَد بَقِي وَاغْتَنِمِي (٢)

0 إخوانه : احفظوا القرآن قبل فوات الإمكان ، وحافظوا عَلَىٰ حدوده من التفريط والعصيان ، واعملوا أنه شاهد لكم أو عليكم عند الملك الدَّيَّان ،ليس من شُكر نعمة الله بإنزاله أن تتخذه وراءنا ظهريًا ، وليس من تعظيم حرمات الله أن تتخذ أحكامه سخريًا . فيوم يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي آتَ خُذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا \* يَا وَيْلُتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا \* لَقَدْ أَضَلَّنِي عنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلإِنسَانِ خَذُولًا \* وَعَالَ الرَّسُولُ يَا بَعْدَ إِنْ قَوْمِي آتَخُذُوا هَذَا القُوانَ لَلإِنسَانِ خَدُولًا \* وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي رَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ﴾ [الفرقان: ٢٧ - ٣١] . عَدُوًا مِّنَ آلْفُرْانَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ﴾ [الفرقان: ٢٧ - ٣١] .

اللَّهُمُّ ارِزَقْنا تِلَاوةَ كَتَابِكَ حقَّ الثَّلاَوة ، واجْعَلنا مِمَّن نال بِهِ الفَّلاَعِ والْجَعَلنا مِمَّن نال بِهِ الفَلاحَ والسَّعادة .

اللَّهُمُّ ارزُقْنا إقَامَةَ لَفُظِهِ ومَعْنَاه ، وحِفْظَ حدودِه ورِعايَةَ خُرِمِتِه . اللَّهُمُّ ارزُقْنا إقَامَةَ لَفُظِهِ ومَعْنَاه ، وحِفْظَ حدودِه ورِعايَةَ خُرِمِتِه . اللهم المؤمنين بمُحْكَمِهِ ومتشابهِهِ تصديقًا بأخْبَاره وتنفيذًا لأخكامِه ، واغفز لَنَا ولوالِدينا ولجميع المسلمين ، برحمتِك يا أرحَمَ الرَّاحمين ، وصلَّى الله وسلَّم عَلَىٰ نبيُّنا محمدِ وعَلَىٰ آلِه وصحبهِ أَجْمعين .

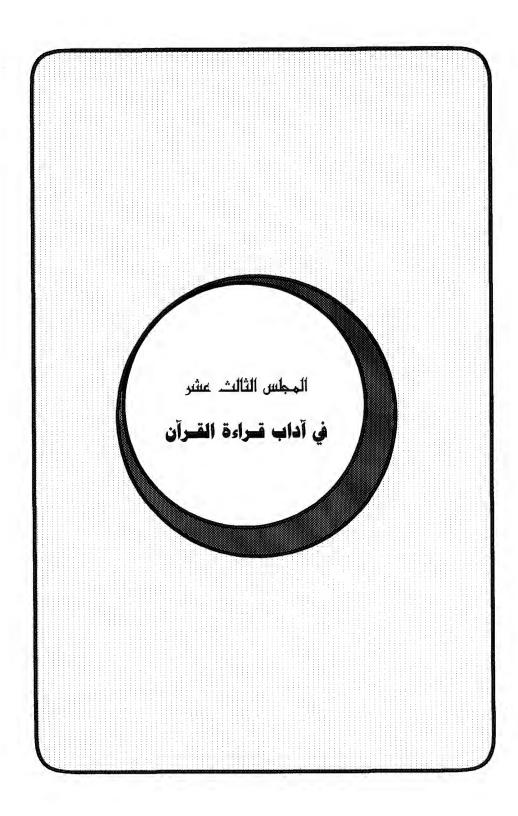



#### يهم الله الرحين الرحيم

الحَمْدُ لله الذِي لِقُدْرِتِه يَخْضَعُ مَنْ يَعْبُد ، ولَعَظَمْتِه يَخْشَعُ مَنْ يَعْبُد ، ولَعَظَمِتِه يَخْشَعُ مَنْ يَعْبُد ، ولَطَلبِ يَوْكُ ويسجُد ، ولِطَلبِ ثَوْلِه يَيْذِل الْجُاهِدِ نَفْسَه ويَجْهِد ، يَتَكَلَّمُ سَبحانَه بكلام يَجِلُّ أَنْ يُشَابِه كَلام المُخلوقين ويَبْعد ، ومِنْ كلامه كتابُه المُنزَّلُ عَلَى نبيه أحمد نقرؤه ليلا ونهارًا ونُرَدِّد ، فلا يَخْلقُ عن كثرة التَّرْدَادِ ولا يُمَل ولا يُفَنَّد ، أحمده حَمْدَ مَنْ يَرْجُو الوقوفَ عَلَىٰ بابِه غيرَ مُشَرَّد ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من أخلص لله وتعبَّد ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الَّذي قام بواجب العبادة وتَوَوَّدُ .

صلك الله عليه وعَلَىٰ صاحبه ( أبي بكر الصديق ) الَّذي ملأُ قلوب مبغضيه قرحات تنفذ ، وعَلَىٰ ( عُمَرَ ) الَّذي لم يزل يقوي الإسلام ويعضد ، وعَلَىٰ ( عثمان ) الَّذي جاءته الشهادة فلم يتردد وعَلَىٰ ( عليٌ ) الَّذي ينسفُ زرع الكفر بسيفه ويحصُد ، وعَلَىٰ سائر الله وأصحابه صلاة مستمرة عَلَىٰ الزمان المؤبد ، وسلم تسليمًا .

O إخوانه و المقرآن الذي بين أيديكم تتلونه وتسمعونه وتحفظونه وتكتبونه هو كلام ربكم رب العالمين ، وإله الأولين والآخرين ، وهو حبله المتين ، وصراطه المستقيم ، وهو الذكر المُبَارَك والنور المبين ، تكلم الله به حقيقة عَلَىٰ الوصف الَّذي يليق بجلاله

وعظمته ، وألقاه عَلَىٰ جبريل الأمين أحد الملائكة الكرام المقربين ، فنزل به عَلَىٰ قلب محمد عَلِي للكون من المنذرين بلسان عربي مبين وَصَفَهُ الله بأَوْصَافِ عظيمةٍ لِتُعَظِّمُوه وتحترمُوه .

\* فقالَ تعالىٰ : ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَـيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٥].

\* ﴿ ذَٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآياتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيم ﴾ [آل عمران: ٥٥].

\* ﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ﴾ [النساء: ١٧٤] .

\* ﴿ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ \* يَهْدِي بِهِ الله مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَام ﴾ [المائدة: ١٥].

\* ﴿ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْءَانَ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ الله وَلَكَنْ تَصْدِيقَ الَّذِي يَنْ يَدَيْهِ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْءَانَ أَن يُفْتَرَىٰ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [يونس: ٣٧].

\* ﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوعِظَةٌ مِن رَّبِّكُم وَشِفَاءٌ لمَا فِي

الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [ يونس: ٥٧ ] .

\* ﴿ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ [ هود: ١] .

\* ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لِحَافِظُونَ ﴾ [ الحجر: ٩].

\* ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمُثَانِي وَالقُوْءَانَ الْعَظِيمَ \* لَا تَمُدَّنَّ عَلَيْهِمْ وَالْحَفِضْ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُم وَلَا تَحَزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ

جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [ الحجر : ٨٨ ، ٨٨ ] .

\* ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [ النحل: ٨٩] .

\* ﴿ إِنَّ هَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِي لِلَّتِي هِي أَقْوَمُ وَيُبَشَّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُم أَجْرًا كَبِيرًا \* وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُم أَجْرًا كَبِيرًا \* وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [ الإسراء: ٩ - ١٠] .

\* ﴿ وَثَنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الطَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴾ [ الإسراء : ٨٢ ] .

\* ﴿ قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُوا بَمْثُلِ هَذَا القُرآنِ لَا يَأْتُونَ بَعْثُ هُم لِبعض ظَهِيرًا ﴾ [ الإسراء: ٨٨] .

\* ﴿ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مُّمَّن خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمَاواتِ الْعُلَىٰ ﴾ [ طه : ٢ - ٤ ] .

\* ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴾ [ الفرقان : ١ ] .

\* ﴿ وَإِنَّهُ لِتَنزِيلُ رَبِّ العَالَمِينِ نَزَلَ بِهِ الرُّوخُ ٱلْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُن لَتُكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُن لَكُهُمْ آيَةً أَن يَعْلَمَهُ مُحَلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ [الشعراء: ١٩٧: ١٩٧] . لَهُمْ آيَةً أَن يَعْلَمَهُ مُحَلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾

\* ﴿ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ ٱلشَّياطِينُ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ [ الشعراء : ٢١٠ ] .

- \* ﴿ بَلْ هُوَ آيَاتُ بَيِّنَاتُ في صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ﴾ [ العنكبوت: ٤٩]
- \* ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرآنٌ مُبِينٌ لَيُنذِر مَن كَانَ حَيًّا وَيَحقَّ القَولُ عَلَىٰ الكَافِرين ﴾ [ يس: ٦٩ ، ٧٠ ] .
- \* ﴿ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَرُوا آيَاتِهِ ولِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾ [ ص: ٢٩] . الْأَلْبَابِ ﴾ [ ص: ٢٧] .
- \* ﴿ وَاللّٰهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثَ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَثَانِي تَقْشَعِرُ مِنْهُ مُلُودُ اللّٰهِ اللّٰهِ يَخْشُونَ رَبَّهُم ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُم وقُلُوبُهُم إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ خُلُودُهُم وقُلُوبُهُم إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ خُلُودُهُم وَقُلُوبُهُم إِلَى ذِكْرِ ٱللّٰهِ عَلْمَاءً اللّٰهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَّشَاءً ﴾ [الزمر: ٢٣].
- \* ﴿ إِنَّ الذينَ كَفَرُوا بِالذّكر لَمَّ جَاءَهُم وَإِنَّه لَكَتَابٌ عَزِيْرٌ لا يَأْتِيه البَاطلُ مِن عَدِيهٍ ﴾ [ فُصِّلت : ٤١ : ٤١ ] مِن يَين يَدَيه ولا مِن خَلفه تَنزيلُ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ [ فُصِّلت : ٤١ : ٤١ ] \* ﴿ وَكَذَلكَ أُوحَينَا إليكَ رُوحًا مِن أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلاَ الإيمَانُ وَللكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِه مَن نَشَاءُ مِنْ عَبَادِنَا ﴾ ولا الإيمَانُ وَللكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِه مَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ﴾ والشورى : ٥٢ ] .
  - \* ﴿ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيثُم ﴾ [ الزخرف: ٤] .
- \* ﴿ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَة لِّقَوْمٍ يُوفِئُونَ ﴾ [ الجاثية : ٢٠ ] .
  - \* ﴿ وَالْقُرِءَانِ ٱلْجَحِيدِ ﴾ [ ق : ١ ] .
- \* ﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ ٱلنَّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرءَانُ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونِ لَا يَمَشُهُ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّنْ رَّبِّ لَقُرءَانُ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونِ لَا يَمَشُهُ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّنْ رَّبِّ

َالْعَالَمِينَ ﴾ [ الواقعة : ٧٥ : ٨٠ ] .

\* ﴿ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا ٱلْقُوْآنَ عَلَىٰ جَبَلِ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [ الحشر : ٢١ ] . الله وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [ الحشر : ٢١ ] .

\* وقال تعالى عن الجن ﴿ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَىٰ ٱلرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ﴾ [ الجن: ١] .

\* وقال تعالى ﴿ بَلْ هُوَ قُوْآنُ مَّجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ﴾ [البروج: ٢٢، ٢١] فهذه الأوصافُ العظيمةُ الكثيرةُ التي نقَلْناها وغيرُها مِمَّا لم نَنْقُله تَدُل كُلُها عَلَىٰ عَظَمةِ هذا القرآنِ ووجوبِ تعظيمِه والتأدُّب عند تلاوتِه والبعدِ حال قراءتِه عن الهُزء واللَّعِب

فمِنْ آدابِ التّلاوَةِ: إِخْلاصُ النيةِ لله تعالى فيها ؛ لأنَّ تِلاَوَةَ
 القرآنِ من العباداتِ الجليلةِ كما سبقَ بيانُ فضلِها .

\* وقد قال الله تعالى ﴿ فَاعْـ بُدِ الله مُخْلِصًا لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ [الزمر: ٢] .

\* وقال تعالى ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لَيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
حُنَفَاءَ ﴾ [البينة: ٥] .

\* وقال النَّبِيُّ عَلِيْكُ : « اقْرَوُّا القُرْآنَ وابْتَغُوا به وجهَ الله عزَّ وجلَّ مِن قَبْلِ أَنْ يَأْتِي قَوْمٌ يُقِيمُونه إِقَامة القِدْحَ يَتَعَجَّلُونَهُ ولا يَتَأَجِّلُونه » . رواه « أحمد » (١) .

<sup>(</sup>١) حَدِيثٌ حَسَنٌ : رواه أحمد (٣ / ٣٥٧) وأبو داؤد ( ٨٣٠) بنحوه من حديث جابر رضي الله عنه وحشّنةُ الألباني في « الصحيحة » ( ٢٥٩).

- ومعنىٰ « يتعجَّلونه » : يَطْلبون به أَجْرَ الدُّنيا .
- ومِنْ آدَابِها: أَنْ يقرأ بقلْبِ حاضرٍ ، يتدبَّرُ ما يقْرَأ ويتفهَّمُ معانيَهُ ويَخْشعُ عِند ذلك قَلْبُه ويَسْتحضر بأنَّ الله يخاطِبُه في هذا القُرآنِ ؟ لأنَّ القرآن كلامُ الله عز وَجَلَّ .
- ومِنْ آذَابِها: أَنْ يَقْرَأُ عَلَىٰ طَهَارَةٍ ؛ لأَن هذا من تعظيم كلامِ الله عزَّ وجل ولا يَقْرأُ القُرآن وهو جُنُبُ حَتَّىٰ يَغْتَسِلَ إِنْ قدِر عَلَىٰ الله عزَّ وجل ولا يَقْرأُ القُرآن وهو جُنُبُ حَتَّىٰ يَغْتَسِلَ إِنْ قدِر عَلَىٰ الله عَلَم الله عن استعمال الماء لمرضٍ أو عَدَم ولِلْجُنُبِ أَن يذْكُرَ الله ويَدْعُوهُ بِمَا يُوافِقُ القرآن إذا لم يقصد القرآن .
- \* مِثْلُ أَن يقول : « لا إِله إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِن الظَّالِمِين » أو يقولَ : « رَبَّنَا لا تُزِغْ قلوبَنا بعد إذْ هَدَيتَنَا ، وهَبْ لنا من لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّك أَنتَ الوَهَّابِ » .
- ومنْ آدابها: أن لا يقرأ القرآن في الأماكن المُستَقْذَرة أو في مجمع لا يُنصَتُ فيه لقراءته ؛ لأن قراءته في مثل ذلك إهانة له . ولا يجوز أن يقرأ القرآن في بيت الحلاءِ ونحوه مما أعِدَّ للتَّبَوُّلِ أو التَّغَوُّطِ ؛ لأنه لا يَليقُ بالقرْآنِ الكريم .
- ومِنْ آدابها : أنْ يستعيذَ بِالله من الشيطان الرجيم عندَ إرادةِ
   القراءة :
- \* لقولهِ تعالى : ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْآنَ فَٱسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّحِيم ﴾ [ النحل : ٩٨ ] .

ولئلا يَصُدُّه الشيطانُ عن القراءة أو كمالِهِا .

وأمَّا البَسْمَلةُ: فإنْ كان ابتداءُ قِرَاءتِه منْ أَثْنَاءِ السُّورَةِ فلا يُبَسْملُ وإنْ كانَ من أوَّل السورةِ فَليُبَسْمِلْ إلا في سورةِ التَّوبة فإنَّه ليس في أولها بَسْملةٌ ؛ لأنَّ الصحابة رضي الله عنهم أشْكُل عليهم حين كتابة المصحف هل هي سورةٌ مُستقلَّةٌ أو بقيةُ الأنفال ففصلوا بينهما بدون بسملةٍ .

### ومن آدابها : أن يُحسن صوته بالقُرآن ويترنم به .

\* لما في « الصحيحين » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : أن النَّبِيّ عَيْنِكُ قال : « مَا أَذِنَ الله لشيّ \_ أي : ما اسْتَمعَ لشيّ \_ كما أَذِنَ الله لشيّ \_ أي : ما اسْتَمعَ لشيّ \_ كما أَذِن لنبيّ حَسَنِ الصَّوتِ يتغنَّىٰ بالقرآن يَجْهَر به »(١) .

\* وفيهما عن جبير بن مُطعم رضي الله عنه قال : « سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ عَلَمُ عَلَمُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُعْرِبِ بِالطُّورِ فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوتًا أُوقِراءةً منه عَلَيْهِ »(٢) .

لكن إن كان حول القارئ أحدٌ يتأذى بجهره في قراءته كالنائم والمُصَلِّي ونحوهما فإنَّه لا يجْهرُ جهرًا يشوشُ عليه أو يؤذيه .

\* لأنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ خرج عَلَىٰ الناس وهم يُصلون ويجهرون بالقراءة

<sup>(</sup>۱) البخاري ( ۰۰۲۳ ) ( ۰۰۲۶ ) ( ۷۹۲ ) ومسلم ( ۷۹۲ ) ( ۲۳۲ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٧٦٥ ) ومسلم ( ٤٦٣ ) ( ١٧٤ ) .

فقال النَّبِيُّ عَلِيْكُمْ: «كَلُّكُمْ يُناجِي رَبَّه فَلَا يَجْهِرْ بَعْضُكُم عَلَىٰ بعضٍ في القرآن » رواه « مالك » في « الموطأ » ، قال ابن عبد البر : وهو حديث صحيح (١) .

## ● ومن آدابها: أن يُرتل القرآن ترتيلًا:

\* لقوله تعالىٰ ﴿ وَرَتِّلِ ٱلْقُوْآنَ تَوْتِيلًا ﴾ [ المزمل: ٤ ] .

فيقرأة بتمهل بدونِ شرعةِ لأنَّ ذلك أَعْوَنُ عَلَىٰ تدَبر معانيه وتقويم حروفه وألفاظه .

\* وفي « صحيح البخاري » : عن أنس بن مالك رضي الله عنه « أنه سُئل عن قراءة النّبِيّ عَلَيْكُ فقال : « كانت مَدًّا ثمَّ قرأ : ﴿ بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ اللهِ الرَّحْمَنِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمِ ﴾ يُمَدُّ : ﴿ بِسِمِ الله ﴾ وَيمدُّ : ﴿ الرَّحْمِن ﴾ وَيُمدُّ : ﴿ الرَّحِيمِ ﴾ "(٢) .

\* وسُئلتُ أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة النّبِيِّ عَلَيْكُ فقالت : « كَان يُقطِّعُ قراءته آيةً ﴿ بِسمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحيم \* الحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ \* الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ \* مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ رواه « أحمد » و « أبو داود » و « الترمذي » (٣) .

<sup>(</sup>١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ : رواه مالك في الموطأ (١ / ٨٠ ) .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٥٠٤٦ ) .

<sup>(</sup>٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ : رواهُ أَحمد ( ٦ / ٣٠٢ ) وأَبو داؤد ( ٤٠٠١ ) والترمذي ( ٢٩٢٧ ) . وصحَّحَهُ التَّووي في « المجموع » ( ٣ / ٣٣٣ ) .

\* وقال ابن مسعود رضي الله عنه: « لا تَنْثُرُوه نَثْرَ الرَّملِ ولا تَعَدُّرُوه نَثْرَ الرَّملِ ولا تَهُدُّوه هَذَّ الشِّعْرِ ، قَفُوا عند عَجَائِبه وحَرِّكُوا بهِ القلوبَ ولا يَكُن هَمُّ أُحدِكم آخرِ الشُورةِ » .

ولا بأسَ بالشّرعة التي ليس فيها إخلال باللفظ بإسقاط بعض الحروف أو إدغام ما لا يَصِحُّ إدغامُه فإن كان فيها إخلال باللفظ فهي حَرَامٌ ؛ لأنَّها تغييرٌ للقرآن .

● ومن آدابها: أَنْ يَسْجُد إِذَا مَرَّ بَآيَةِ سَجْدةٍ وهو عَلَىٰ وضوءٍ في أَيِّ وقتِ كَان مَنْ ليلٍ أو نهارٍ ، فيُكبِّر للشَّجودِ ويقولُ : « شُبْحَانَ ربِّي الأَعْلَىٰ » ، ويدعُو ، ثم يرفعُ من السجود بدون تكبير ولا سلامٍ ؛ لأنَّه لم يردْ عن النَّبِيِّ عَلَيْكُ إِلا أَنْ يكونَ السجود في أثناء الصلاة فإنه يُكبِّر إذا سجد وإذا أقام .

\* لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: « أنه كان يُكَبِّر في الصَّلاة كُلَّما خَفَضَ وَرَفَعَ ويُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكِ كَانَ يفعلُ ذلكَ » رواه « مسلم » (١) .

\* وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : « رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلِيْكُ يُكَبِّرُ فِي كُلِّرُ وَعَن ابن مسعود رضي الله عنه قال : « رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلِيْكُ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ رَفْعٍ وخَفْضٍ وقِيَامٍ وقُعُودٍ » رواه « أحمد » و « النسائي » و « التِّرمذي » وصحَّحه (۲) .

<sup>(</sup>۱) مسلم ( ۳۹۲ ) ( ۳۲ ) .

<sup>(</sup>٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أحمد (١/ ٤٤٢) والنَّسَائي (٣/ ٦٢) والتَّرمذي (١١٤٨).

وهذا يعُمُّ سجود الصَّلاة وشجودَ التِّلاوةِ في الصَّلاة . هذه بعض آداب القراءة ، فَتَأَدَّبُوا بها واحْرِضُوا عليها وابتغُوا بها من فضل الله .

اللَّهُم الجُعَلنا من المعظَّمين لحُرُمَاتِك ، الفَائزِين بهباتك ، الوارثين للجُنَّاتِك ، واغفرْ لنا ولوالِدِينا ولجميع المسلمين برحمتك يَا أرحم الراحمين ، وصَلَّىٰ الله وسلم عَلَىٰ نبينا محمد وعَلَىٰ آله وصحبه أجمعين .

0000

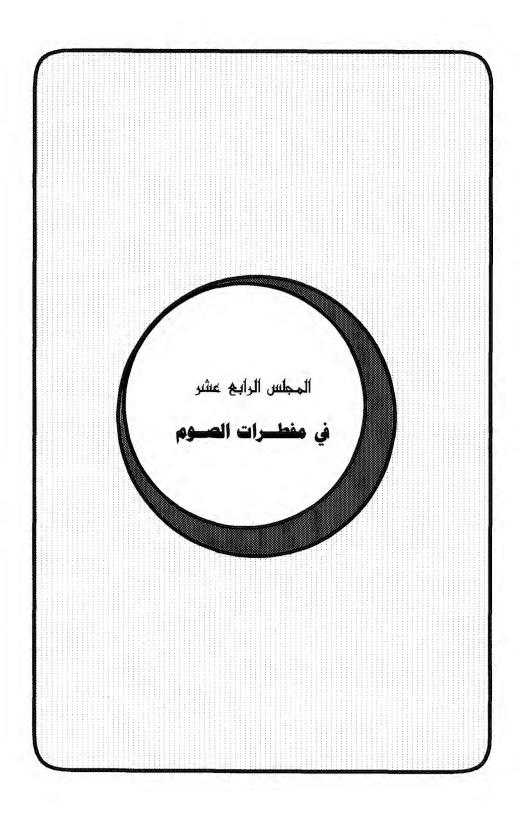



#### بسر الله الرحين الرحيم

الحَمْثُ لله المُطّلِع عَلَىٰ ظاهِر الأَمْر ومكنونِه ، العالم بسرِّ العبدِّ وجهرهِ وظُنُونِه ، المُتَفَرِّد بـإنْشاءِ العَالَم وإبْداعَ فُنُونِه ، المدبِّر لكُل منهُمْ في حركتِه وشُكُونِهِ ، أَخْسَنَ كُلُّ شَيٌّ خَلَقَ ، وَفَتَقَ الأُسمَاعُ وشقَّ الحُدُق(١)، وأخصَلي عَدَدَ ما في الشُّجر من وَرَق ، في أغوادِه وغُصُونِه مدُّ الأرْض ووضعَها وأوسَعَ السماءَ وَرَفَعها ، وسَيْرَ النجومَ وأطَّلعهَا ، في حِنْدس<sup>(٢)</sup> الليل ودُنجونه ، أنزل القطُّر وبلًا رَذاذًا ، فَأَنْقَذَ بِهِ البَذْرَ مِنِ النِّيْسِ إِنْقَادًا ﴿ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذًا خَلَقَ **الَّذِينَ مِن دُونِهِ ﴾ [ ل**قمان : ١١ ] أَحْمُده عَلَىٰ مُجوده وإخسانِه . وِٱلثُّنهِدِ أَن لا إله إلَّا الله وحُدَه لا شريكَ له في ألُوهيتهُ وَشُلْطَانِهُ وَأَشْهِدُ أَنَّ مَحْمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الْمُؤَيَّدُ بَبُرُهَانِهِ . صلك الله عليه ، وعَلَىٰ صاحبه ﴿ أَبِي بَكُرٍ ﴾ في جميع شَانِه ، وعَلَىٰ « عُمر » مُقْلَقُ كِشرىٰ فِي إيوانِه ، وعَلَىٰ « عُثْمانَ » ساهرِ لِيلِهِ فَي قُرآنِه ، وعَلَىٰ « عَلَىٰ » قَالِغُ بابَ خيبَر ومُزَلزل مُحُصُونِه ﴿ وعَلَىٰ آلِهِ وأصحابه المجتهد كل منهم في طاعةِ ربُّه في حركته وشُكُونِه ، وسَلَّم تسليمًا .

<sup>(</sup>١) « الحُدُق » : جمع حدق ، يقال : حَدَقَ المريض ونحوه مُحدُوقًا : فتح عينيه وطرف بهما . والحَدَقَة : السواد المستدير وسط العين .

<sup>(</sup>٢) « حِنْدِس » : الحِنْدِش : الظَّلمة . والليل الشديد الظلمة ، وأسود حندس : شديد السواد ، والجمع حنادس .

### ٥ إخوانك :

\* قال الله تعالى : ﴿ فَٱلْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ الله لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَيِّمُوا الصِّيَامَ إِلَىٰ ٱللَّيلِ ﴾ [ البقرة : ١٨٧ ] .

ذكرَ الله في هذه الآية الكريمة أَصُول مُفطرات الصوم وذكر النَّبِيّ عَلِيلًا في الشُنَّةِ تَمَامَ ذلك .

## والمُفطراتُ سبعةُ أنواع :

اللَّهِل : الجماعُ : وهو إِيلاجُ الذَّكَر في الفَرْج ، وهو أَعْظَمُها وأَكْبَرُها إِثْمًا ، فَمَتَى جامع الصائمُ بَطلَ صَوْمُه فَرْضًا كان أو نَفْلًا .

٥ ثم إن كان في نهار رمضان والصوم واجب عليه: لَزِمَهُ مع القضاء « الكَفَّارةُ المُغَلَّظةُ » وهي: عتق رقبةٍ مؤمنةٍ ، فإنْ لم يجد فصيامُ شهرين متتابعين لا يُفْطِر بينهما إلَّا لعُذرٍ شرعي كأيام العيدين والتشريق ، أو لِعُذْر حسِّى كالمرض والسَّفر لغير قصد الفطر .

وأن أفطر لغير عذر ولو يومًا واحدًا: لزمه استئنافُ الصيام من جديد ليحصل التتابع ، فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين فإطعام ستين مسكينًا لكُل مسكين « نصف كيلو وعشرةُ غرامات » من البُرِّ الجيِّد .
 \* وفي « صحيح مسلم » : « أنَّ رَجُلًا وَقَعَ بامرأتِهِ في رَمَضَانَ فاسْتَفْتَىٰ النَّبِيَّ عَلِيْ عَن ذلكَ فقالَ : هَلْ تَجِدُ رقبةً قالَ : لا ، قال : هلْ تَسْتَطِيعُ صِيامَ شَهْرَين \_ يعني : مُتَتَابِعينِ كما في الرِّوايات هلْ تَسْتَطِيعُ صِيامَ شَهْرَين \_ يعني : مُتَتَابِعينِ كما في الرِّوايات

الأَخرَىٰ \_ « قال : لا ، قال : فأَطْعِمْ سِتِّينَ مشكينًا .. » وهو في « الصحيحين » مُطَوِّلًا (١) .

الثاني: إنزال الهنك باختياره: بتقبيل أو لمس ، أو استمناء ، أو غير ذلك ، لأن هذا من الشهوة التي لا يكون الصوم إلا باجتنابها \* كمَا جاءَ فِي الحديثِ القُدْسِي : « يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وشَهُوتَهُ مِنْ أَجْلِي » رواه « البخاري » (۲) .

فأمَّا التقبيلُ واللمْس بدون إنزالِ : فلا يُفَطِّرُ .

\* لما في « الصَّحيحينِ » من حديثِ عائشة رضي الله عنها : « أَنَّ النَّبِيَّ عَيِّلِيٍّ كَانَ يُقَبِّلُ وهُو صَائِمٌ ويُيَاشِر وَهُو صَائِم وَلَكِنَّه كان أَمْلَكَكُم لأَرَبِهِ »(٢) .

\* وفي « صحيح مسلم » : « أن عُمر بن أبي سلمة سأل النَّبِيّ عَلِيلَةً : سَلْ هذِه \_ يعني أمَّ سلمَة عَلِيلَةً : سَلْ هذِه \_ يعني أمَّ سلمَة \_ فأخبرتُهُ أنَ النَّبِيَّ عَلِيلَةً كانَ يصنعُ ذلك ، فقال : يا رسول الله قد

<sup>(</sup>۱) البخاري ( ۱۹۳۱ ) ( ۲۰۸۷ ) ( ۲۷۱۰ ) ( ۲۷۱۱ ) ومسلم ( ۱۱۱۱ ) ( ۸۱ ) .

<sup>(</sup>۲) البخاري ( ۱۸۹٤ ) وهو عند مسلم ( ۱۱۵۱ ) ( ۱۹۶ ) بلفظ « يدع شهوتهُ وطَعَامَهُ من أَجْلَى » .

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ١٩٢٧ ) ومسلم ( ١١٠٦ ) ( ٦٥ ) .

<sup>\* ﴿</sup> لَأُرْبِهِ ﴾ : بفتح الهمزة والراء وبالموحدة : أي حاجته ، ويروى بكسر الهمزة وسكون الراء : أي عضوه ، والأول أشهر ؛ قاله الحافظ في الفتح ( ٤ / ١٥١ ) .

غَفَرَ الله لكَ ما تقدَّمَ منْ ذَنْبكَ وَمَا تأخَّرَ ؟ فقالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ : أَمَا وَالله إِنِّي لاَّتُقَاكُمْ لله وَأَخْشَاكُمْ لَهُ »(١) .

لكن إنْ كان الصائم يخشى عَلَىٰ نفسه من الإنزال بالتقبيل ونحوه أو من التدرج بذلك إِلَىٰ الجماع لعدم قُوَّته عَلَىٰ كَبْح شهوته فإن التقبيل ونحوه يحرم حينئذ سَدًّا للذريعة وصونًا لصيامِه عن الفسادِ ، ولذلك نَهَىٰ النَّبِيُّ عَلَيْكُ الصائم عنِ المُبَالغَةِ فِي الاستنشاقِ خوفًا من تَسَربِ الماءِ إِلَىٰ جَوفه فيَفسُدَ صومُه .

وأمَّا الإنزالُ بالإحتلام أو بالتَّفْكير المجرَّدِ عن العمل: فلا يُفَطِّر لأنَّ الإحتلامَ بغيرِ اختيارِ الصَّائم ، وأمَّا التفكيرُ فمعفوٌ عنهُ .

\* لقولِه عَلَيْكُ : ﴿ إِنَّ الله تجاوزَ عَن أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ به أَنفُسَهَا ، ما لَمْ تَعْملْ أُو تَتَكَلَّمْ ﴾ ﴿ مُتَّفَقُ عَلَيهِ ﴾ (١) .

\* لقوله تعالى : ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيطُ الأَبْيَضُ مِنَ الخَيطِ الأَسْودِ مِنَ الفَجرِ ثُمَّ أَيَّمُوا الصِّيَامَ إِلَىٰ اللَّيلَ ﴾ [البقرة: ١٨٧]. والسَّغُوط في الأنف: كالأكل والشُّرب.

\* لقوله عَلِيْكُ في حديث لقيطِ بن صبرة : « وَبَالِغْ في الإِسْتِنْشَاق

<sup>(</sup>۱) مسلم ( ۱۱۰۸ ) ( ۲٤ ) .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٢٥٢٨ ) ( ٦٦٦٤ ) ومسلم ( ١٢٧ ) ( ٢٠٢ ) .

إِلَّا أَنْ تَكُونْ صَائِمًا » . رواه « الخمسة » وصححه « الترمذي » (١) . فأمَّا شَمُّ الرَّوائح : فلا يُفطِّر ؛ لأنَّه ليس للرائحة مجرّم يدخل إِلَىٰ الجوف .

الرابغ: ما كان بهَ هُنك الأَّلُ والشوب: وهو شيئانِ: أَحَدُهما: حَقْنُ الدَّم في الصائم مثل أن يُصابَ بنزيفٍ يُحقنَ به دم فيفطرُ بذلك ؛ لأن الدَّمَ هو غاية الغذاء بالطعامِ والشرابِ وقد حصل ذلك بحقن الدَّم فيه.

الشيخ الثاني: الإبرُ المُغذية التي يُكتَفَىٰ بها عن الأكل والشرب فإذا تناولها أفطرَ لأنها ، وإن لم تكن أكلًا وشربًا حقيقةً ، فإنَّها بمعناهُما فَثَبَتَ لها مُحكمهما .

فأما الإبرُ غير المُغذية: فإنها غيرُ مُفطِّرة سواء تناولها عن طريق العضلات أو عن طريق العروق حَتَّىٰ ولو وجد حرارتها في حلقه فإنها لا تُفطر لأنها ليست أكلًا ولا شُربًا ولا بمعناهما فلا يثبت لها محكمهما.

ولا عبرة بوجود الطُّعْم في الحلق في غير الأكل والشرب.

<sup>(</sup>۱) حَدِيثٌ صَحِيحٌ : رواه أحمد (٤ / ٣٣ ، ٣٢ ) وأبو داؤد (٢٣٦٦ ) والترمذي (٢٨٨ ) والنسائي (١ / ٨٧ ) وابن ماجه (٤٠٧ ) وقال الترمذي : « هذا حديث حسن صحيح » وهو كما قال ، وقد صحَّحَهُ الحاكم (١ / ١٤٧ ، ١٤٨ ) ووافقه الذهبي وراجع « الإرواء » (٩٠ ) .

\* ولذا قال فُقهاؤنا : « لو لَطَّخَ باطن قدمه بِحَنْظلٍ فوجد طعمَه في حلقِه لم يُفْطِر » .

\* وقال « شيخ الإسلام ابنُ تيمية » رحمه الله في رسالة « حقيقةُ الصيام » : « ليس في الأدلة ما يقتضي أن المُفطر الذي جعلة الله ورسوله مُفطرًا ، هو ما كَانَ واصِلًا إِلَىٰ دماغٍ أو بدنِ ، أو ما كان داخلًا من منفذ ، أو واصلًا إِلَىٰ جوفٍ ، ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها أصحابُ هذه الأقاويل هي مناط الحُكم عند الله ورسوله » قال : « وإذا لم يكنْ دليل عَلَىٰ تعليق الله ورسوله .. الحُكم عَلَىٰ هذا الوصف ، كان قولُ القائل : إن الله ورسوله إنما جعلا هذا مُفطرًا لِهذا قولًا بلا عِلمٍ » (1) . انتهى كلامه رحمه الله .

## النوع الخامس : إخراجُ الدم بالحجامة :

\* لقول النَّبِيِّ عَلِيْكِ : ﴿ أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالْحَجُومُ ﴾ رواه ﴿ أحمد ﴾ و﴿ أبو داود ﴾ من حديث شداد بن أوس(٢).

\* قال البخاري : « ليس في الباب أَصَحُّ منه » . وهذا مذهبُ « الإمام أحمدَ » وأكثر فُقهاءِ الحديث .

<sup>(</sup>١) « حقيقة الصيام » ص ( ٥٢ ، ٥٣ ) بتصرف .

<sup>(</sup>٢) حَلِيثٌ صَحِيحٌ : رواه أحمد (٥/ ٢٧٧ ، ٢٨٠ ، ٢٨٢ ) وأبو داؤد (٢٣٦٧) من حديث ثوبان رضي الله عنه ، وصحَّحَهُ ابن خزيمة (١٩٦٢ ، ١٩٦٣) ، والحاكم (١ / ٤٢٧) ووافقه الذهبي ، وهو حديثٌ صحيحٌ . راجع : طرقه والكلام عليه في « الإرواء » (٩٣١) .

وفي معنى إخراج الدَّم بالحجامة : إخراجُهُ بالفَصْدِ ونحوه مما
 يؤثر عَلَىٰ البدن كتأثير الحجامة .

وعَلَىٰ هذا: فلا يجُوزُ للصائم صومًا واجبًا أن يتبرع بإخراج دمه إلا أن يوجد مُضطر له لا تندفع ضرورته إلا به ، ولا ضرر عَلَىٰ الصائم بسحب الدم منه فيجوز للضرورة ويُفطِر ذلك اليوم ويقضي وأمَّا خروج الدَّم بالرُّعافِ أو السعالِ أو الباسورِ أو قلعِ السنِّ أو شَقِّ الجرحِ أو غرزِ الإبرةِ ونحوهَا: فلا يُفطرُ ؛ لأنهُ ليسَ بحجامةٍ ولا بعناهَا إذْ لا يؤثِّرُ في البدنِ كتأثيرِ الحجامةِ .

السادسُ : التقَيُّةِ عَمْدًا : وهو إخراجُ ما في المعدة من طعام أو شرابِ عن طريق الفم .

\* لقول النَّبِيِّ عَلَيْكُ : « مَنْ ذَرَعَه القيُّ فليسَ عليه قضاء ومن اسْتَقَاء عَمْدًا فليَقض » رواه « الخمسة » إلَّا « النَّسائي » وصحَّحَهُ « الحاكم » (١) .

ومعنلي « ذرعه » : غَلَبَهُ .

ويُفطر إذا تعمَّد القيَّ إمَّا بالفعل : كعصر بطنه أو غمز حلقه ، أو بالشم مثلُ : أن يشم شيئا ليقيَّ به ، أو بالنظر : كأن يتعمد النظر

<sup>(</sup>۱) حَدِيثٌ صَحِيحٌ : رواه أحمد ( ۲ / ٤٩٨ ) وأبو داؤد ( ٢٣٨٠ ) والترمذي ( ٢٢٠ ) ، وقال : « حديث حسن غريب » وابن ماجه ( ١٦٧٦ ) وصحّحه الحاكم ( ١ / ٤٢٧ ) على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي ، وهو كما قالا . وراجع : « الإرواء » ( ٩٢٣ ) .

إِلَىٰ شي القي به فيُفْطِرُ بذلك كله .

أما إذا حصلَ القيئ بدون سببِ منه: فإنه لا يَضرُّ وإذا راجت معدتُهُ لَمْ يلزمه منع القَيِّ ؛ لأن ذلك يضره ولكن يتركه فلا يحاول القيئ ولا منعه.

## السابع : خروج دمِ الحَيضِ والنِّفَاسِ :

\* لقول النَّبِيّ عَلَيْكُ في المرأة : « أُليسَ إذا حَاضَتْ لَم تُصَلِّ وَلَم تَصُمْ ؟ »(١) .

فمتى رأت دمَ الحيض أو النفاس : فسدَ صومُها سَواءٌ في أوَّل النَّهارِ أَمْ في آخره ولو قبل الغروب بلحظةٍ .

وإن أَحَسَّتْ بانتقالِ الدم ولم يبرز إلا بعد الغروب : فصومُها صحيح .

• ويَحْرِمُ عَلَى الصائم: تَنَاول هذه المفطرات إن كان صومه واجبًا كصوم رمضان والكفارة والنذر إلا أن يكون له عذر يُبيح الفطر لأن من تلبسَ بواجب لزمه إتمامُه إلا لِعُذْرِ صَحِيحٍ ، ثم إن كان في نهار رمضان وجب عليه الإمساك بقية اليوم والقضاء وإلا لزمه القضاءُ دون الإمساك .

أما إن كان صومُه تطوعًا : فإنه يجوز له الفطرُ ولو بدُونِ عذْر

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٤٠٣ ) ومسلم ( ١٣٢ ) ( ٧٩ ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما .

لكن الأولى الإتمامُ .

والمُحُرَّمات ، وابتهلوا إِلَىٰ فاطر الأرض والسَّملوات ، وتعرَّضوا للفحات ، وابتهلوا إِلَىٰ فاطر الأرض والسَّملوات ، وتعرَّضوا لنفحات جُودِهِ فإنه جزيلُ الهِبات ، واعلموا أنه ليس لكم من دُنياكم إلا ما أمضيتموه في طاعة مولاكم ، فالغنيمة الغنيمة قبل فوات الأوان ، والمُرابَحة المُرابحة قبل مُحلولِ الخُسْران .

اللَّهُمَّ وفَقْنا لاغتنامِ الأَوقات ، وشغْلِها بالأعمالِ الصالحات . اللَّهُمَّ جُدَّ علينا بالفضل والإحسان ، وعاملنا بالعفو والغُفران . اللَّهُمَّ يسْرُنَا لليُسرى ، وجنَّبْنا العُشرىٰ ، واغفرْ لنا في الآخِرةِ والأُولى .

اللَّهُمَّ ارزقنا شفاعةَ نبيِّنا وأوردْنَا حوضَه وأسقِنَا منه شربةً لا نظْمأ بعدَها أبدًا يا ربَّ العالمين .

اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّم وباركْ عَلَىٰ عبدِك ونبيِّك محمدِ وعَلَىٰ آله وأصحابه اجمعين .

0000



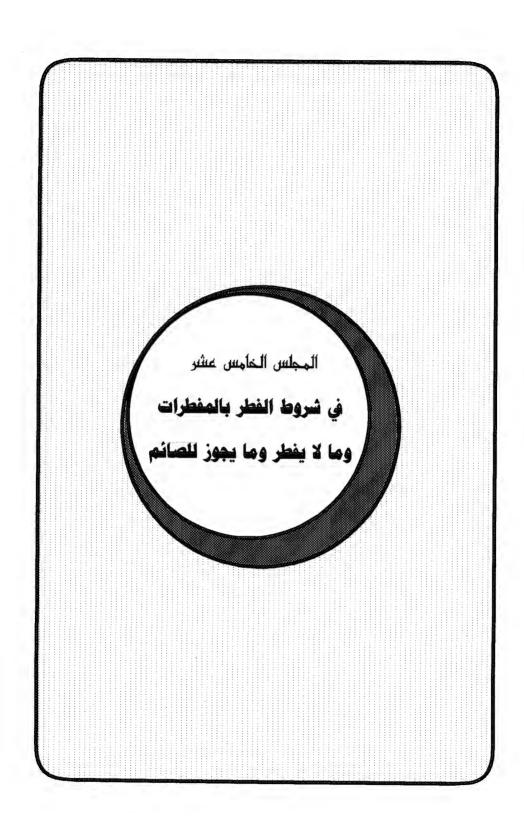



#### بسرالله الرحين الرحيم

الحَمْثُ لله الحكيم الخالق ، العظيم الحَليم الصَّادق ، الرحيم الكريم الرازق ، رَفَعَ السَّبْعِ الطَّرائق بدون عَمَدِ ولا عَلائق ، وثبَتَ الأرضَ بالجبالِ الشَّواهِق ، تَعرَّفَ إِلَىٰ خلقِه بالبراهين والحقائق وتكفَّل بأرزاق جميع الخلائق ، خلق الإنسَانَ مِنْ ماءِ دافق ، والزَمه بالشَّرائعِ لِوصْلِ العَلائق ، وسامَحَه عنِ الخطا والنَسيانِ فيما لا يُوافق ، أخمَده ما سكتَ ساكتُ ونطقَ ناطِق . وألشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مُخلِص لا مُنَافق ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي عمَّتُ دعوتُه الحَضِيض والشَّاهِق ، وعَلَىٰ صاحبه « أبي بكر » القائم يومَ الرِّدَّةِ بالحَزِم اللائِق ، وعَلَىٰ « عُمَرَ » مُدَوِّخِ الكفار وفاتح المغالق وعَلَىٰ « عَمَرَ » مُدَوِّخِ الكفار وفاتح المغالق وعَلَىٰ « عليً » النّذي كان لشجاعتهِ يَسْلُك المَضَايق ، وعَلَىٰ آلِه وأصحابِه الذين كان لشجاعتهِ يَسْلُك المَضَايق ، وعَلَىٰ آلِه وأصحابِه الذين كُلُ منهم عَلَىٰ من سِواهُمْ فائِق ، وسَلَّم تسليمًا .

O إخوانه: إنَّ المُفطرات السابقة ما عدا: « الحيض » و « النَّقاسَ » ، وهي : « الجماعُ » ، و « الإنزالُ بالمباشرة » و « الأكلُ والشَّربُ » ، و « ما بمعناهما » ، و « الحجامة » و « القيئ » لا يُفطرُ الصائم شيئ منها ، إلَّا إذا تناولها : عالمًا ، ذاكرًا مختارًا .

### ٥ فهذه ثلاثة شروط :

# الشُركُ الأول : أن يكون عالمًا :

فإن كان جاهلا لم يُفطرُ .

\* لقوله تعالى في سورة البقرة : ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَسِينَا أُو أَخْطَأْنَا ﴾ [ البقرة : ٢٨٦ ] فقال الله : ﴿ قَدْ فَعَلْتُ ﴾ [ البقرة : ٢٨٦ ] فقال الله : ﴿ قَدْ فَعَلْتُ ﴾ [

\* وقوله تعالى : ﴿ وَلَيسَ عَلَيكُمْ جُناحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبِكُمْ وَكَانَ الله غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [ الأحزاب : ٥ ] .

وسواة كان جاهِلًا بالحُكْم الشرعِي ، مثلُ أَنْ يظُنَّ أَنَّ هذا الشيئ غير مُفَطِّر فيفعله ، أو جاهلًا بالحال أي بالوقت ، مثل أن يظن أن الفجر لم يطلع فيأكُل وهو طالعٌ ، أو يظنَّ أَنَّ الشمسَ قد غَربَتْ فيأكل وهي لم تَغْرُب ، فلا يُفْطِرُ في ذلك كله .

\* لما في « الصحيحين » عن عَدِي بن حاتم رضي الله عنه قال : « لمَّا نزَلتُ هذه الآية ﴿ حَتَّىٰ يتَبيَّن لَكُمُ الخَيطُ الأبيضُ مِنَ الخَيطِ الأَسْودِ ﴾ [ البقرة : ١٨٧ ] عمَدْت إِلَىٰ عقالين أَحَدُهما أَسْوَدُ والآخرُ الْأَسُودِ ﴾ [ البقرة : ١٨٧ ] عمَدْت إِلَىٰ عقالين أَحَدُهما أَسْوَدُ والآخرُ أَيْيضُ فجعلتُهما تحت وسادتي وجعلتُ أَنظُرُ إليهما فلما تبين لي الأبيضُ من الأسودِ أمسكتُ فلَمَّا أصبحتُ غدوتُ إِلَىٰ رسول الله عَلَيْتُهُ فأخبرته بالّذي صنعتُ ، فقال النّبِي عَلَيْتُهُ : إِنَّ وسادكَ إذن

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ( ١٢٦ ) ( ٢٠٠ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .

لعريضٌ ، إنْ كان الخيطُ الأبيضُ والأسودُ تحت وِسَادَك إِنَّمَا ذلك بيَاضُ النهار وسوادُ الليل »(١) .

فقد أكلَ « عَديّ » بعدَ طلوعِ الفَجر ولم يُمْسِك حَتَّلَى تَبَيَّنَ له الخيطان ولم يأمره النَّبِيّ عَيِّلِيّ بالقضاءِ ؛ لأنه كان جاهلًا بالحُكْم .

\* وفي « صحيح البخاريِّ » من حديث أسماءَ بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت : « أَفطرْنَا فِي عَهْد النَّبِيِّ عَلَيْكُ يوم غَيْم ثمَّ طَلَعَت الشَّمْس »(٢) .

ولم تذكر أن النَّبِيِّ عَلَيْكُ أَمرَهُمْ بالقضاءِ ؛ لأنهم كانوا جاهِلينَ بالوقت ولو أَمَرهُمْ بالقضاءِ لنُقِلَ لأنه ممَّا توَفَّرُ الدواعي عَلَىٰ نقله لأهميته .

بل قال « شيخ الإسلام ابن تيمية » في رسالة « حقيقةُ الصيام » : « إِنَّه نَقل هشامُ بنُ عُروةَ أحدُ رواة الحديث عن أبيه عروة : أنَّهم لم يُؤْمَرُوا بالقَضَاءِ » (٣) .

لَكُنْ مَتَى عَلِم بِيقَاءِ النهارِ وأن الشَّمْسَ لم تغب أَمْسَكَ حَتَّلَى تغيبَ .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ١٩١٦ ) واللفظ له ومسلم ( ١٠٩٠ ) ( ٣٣ ) .

<sup>\* «</sup> تنبيه »: في رواية البخاري : « فلا يستبين لي » وليس عندهما قوله « فلما تبيّن لي الأُبِيض من الأُسود أمسكت » .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ١٩٥٩ ) .

<sup>(</sup>٣) حقيقة الصِّيام ص ( ٣٤ ، ٣٥ ) ، وفي رواية البخاري السابقة ( ١٩٥٩ ) : « قيل لهشام : فَأُمِرُوا بالقضاء ؟ قال : بُدِّ من قَضَاءِ ؟ وقال معمر : سمعت هشامًا يقول : لا أدري أَقضوا أم لا » .

ومثلُ ذلك : لو أكل بعد طلوع الفجر يظُنُّ أنَّ الفَجر لم يطلع فتبين له بعد ذلك أنه قد طلعَ فصيامُه صحيح ولا قضاءَ عليه ؛ لأنه كان جاهلًا بالوقت ، وقد أباحَ الله له الأكلَ والشربَ حتَّى يتبين له الفجر والمُباحُ المأذونُ فيه لا يُؤمَر فاعِله بالقضاء .

# الشركُ الثاني : أن يكون داكرًا :

فإن كان ناسيًا فصيامُه صحيحٌ ولا قضاءَ عليه لما سبق في آية البقرة .

\* ولما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النَّبِيِّ عَلَيْكُ أنه قال: « مَن نَسِىَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَه فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاهُ » ( مُثَّفَقٌ عَلَيهِ » واللفظ « لمسلم »(١) .

فَأَمْرُ النَّبِيّ عَلَيْكُ بِإِتمامِه دَلِيلٌ عَلَىٰ صِحَّتِهِ ، وَنِسْبَةُ إِطْعَامِ النَّاسِي وَسَقْيه إِلَىٰ الله ؛ دَلِيل عَلَىٰ عدم المؤاخذة عليه .

لكنْ متى ذَكَرَ أو ذُكِّر : أَمْسَكَ ولَفَظَ ما في فَمِهِ إِن كان فيه شئ لزوال عُذْره حينئذ .

- o ويجبُ عَلَىٰ من رأىٰ صائمًا يأكل أو يشرب : أن يُنبِّههُ .
- \* لقوله تعالى : ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِّرِّ وَالتَّقُوكُ ﴾ [ المائدة : ٢ ] .

الشركُ الثالثُ : أن يكونَ هُختارًا :

أي مُتناولًا للمُفطر باختياره وإِرادته ، فإن كان مُكرهًا : فصيامه

<sup>(</sup>١) البخاري ( ١٩٣٣ ) ومسلم ( ١١٥٥ ) ( ١٧١ ) .

صحيح ولا قضاء عليه ؛ لأن الله سبحانه رفع الحُكم عَمَّن كفر مُكرَهًا وقلبُهُ مُطمئنٌ بالإيمان .

\* فقال تعالى : ﴿ مَنْ كَفَرَ بِٱللَّهِ مِن بَعْد إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [ النحل : ١٠٦ ] .

فإذا رفع الله حكم الكفر عَمَّن أُكْرِهَ عليه فما دونه أَوْلى . \* ولقوله عَلِيْكِمْ : « إِنَّ الله تَجَاوَزَ عَن أُمَّتِي الخَطَأَ والنَّمْنيَانَ وَمَا اسْتُكْرَهُوا عَلَيْهِ » رواه « ابن ماجه » و « البيهقي » وحسَّنه « النووي »(١) .

٥ فلو أكره الرجلُ زوجته عَلَىٰ الوطء وهي صائمة: فَصِيَامُهَا صَحِيحُ ولا قضاء عليها ، ولا يَحِلُّ له إكراهها عَلَىٰ الوطءِ وهي صائمةٌ إلَّا إنْ صامتْ تَطوُّعًا بغير إذنه وهو حاضرٌ .

٥ ولو طارَ إِلَىٰ جوف الصائم غُبارٌ أو دَخلَ فيه شيّ بغير اختياره أو تَمَضْمَضَ أو استنشق فنزل إِلَىٰ جوفه شيّ من الماء بغير اختياره: فصيامُهُ صَحِيحٌ ولا قَضَاءَ عليه.

ولا يُفطرُ الصائمُ بالكُحْلِ والدواءِ في عينه ولو وجد طعْمَه في
 حلقه ؟ لأنَّ ذلك ليس بأكل ولا شُربٍ ولا بمعناهُمَا .

<sup>(</sup>۱) حَدِيثٌ صَحِيحٌ : رواه ابن ماجه (۲۰٤٣) والبيهقي في السنن (۷/۳۰۳) وصحَّحه الحاكم (۲/۲۸۳) وابن حبان (۷۱۷۰) وراجع : طُرقه والكلام عليه في : « جامع العلوم والحكم » لابن رجب « الحديث التاسع والثلاثون » و « تلخيص الحبير » لابن حجر (۱/۲۸۱) .

ولا يُفْطِر بتقطير دواء في أُذُنِه أيضًا ولا بوضع دواء في جرح ولو وجد طعم الدواء في حلقه لأن ذلك ليس أكلًا ولا شُربًا ولا بمعنى الأكل والشرب.

\* قال : « شيخ الإسلام ابن تيمية » في رسالة « حقيقةُ الصيام » : « ونحْنُ نَعْلَمُ أنه ليس في الكتاب والسنة ما يدل عَلَىٰ الإفطار بهذه الأشياء ، فعلمنا أنها ليست مُفطرة »(١) .

\* قال : « فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إِلَى معرفته الخاص والعام فلو كانت هذه الأُمورُ مما حرَّمه الله ورسولُه في الصيام ويَفْسَد الصَّوم بها لكان هذا مما يجبُ عَلَىٰ الرسول عَيَّالِيّهُ الصيام ويَفْسَد الصَّوم بها لكان هذا مما يجبُ عَلَىٰ الرسول عَيِّالِيّهُ بيانُهُ ، ولو ذكر ذلك لَعَلِمَهُ الصَّحابة وبلَّغُوه الأُمة كما بلغوا سائر شرعه . فلما لم ينقلُ أحدُ من أهل العلم عن النَّبِيّ عَيِّلَةً في ذلك لا حديثًا صَحِيحًا ولا ضَعيفًا ولا مُسندًا ولا مُرسَلًا عُلِم أَنَّه لم يَذكُر شيئًا من ذلك . والحديث المروي في الكُحل يعني : « أَنَّ النَّبِيّ عَيِّلَةً مَن ذلك . والحديث المروي في الكُحل يعني : « أَنَّ النَّبِيّ عَيِّلَةً مَن ذلك . والحديث المروي في الكُحل يعني : « أَنَّ النَّبِيّ عَيِّلَةً مَن ذلك . والحديث المروي في الكُحل يعني : « أَنَّ النَّبِي عَيْلِيّ مَن ذلك . والحديث المروي في الكُحل يعني : « أَنَّ النَّبِي عَيْلِيّ مَن ذلك . والحديث مُنكر » (٢) . قال أبو داود : قال لي يَحيىٰ بن داود في النَّهُ عديث مُنكر » (٢) .

<sup>(</sup>١) حقيقة الصيام ص (٤٠ ، ٤١ ) .

 <sup>(</sup>٢) حقيقة الصيام ص ( ٣٧ ، ٣٧ ) بتصرف وراجع: في الكلام على هذا الحديث:
 ﴿ الإرواء ﴾ ( ٩٣٦ ) .

\* قال « شيخ الإسلام » : « والأحكامُ التي تحتاجُ الأُمَّةُ إِلَىٰ معرفتها لابُدَّ أن يبينها النَّبِيّ عَلِيلِةٍ بيانًا عامًا ، ولابُدَّ أن تنقُلها الأُمةُ ، فإذا انتفي هذا عُلم أن هذا ليس من دينه »(١) . انتهى كلامُه رحمه الله ، وهو كلامُ رَصِينُ مبني عَلَىٰ براهين واضحةٍ وقواعد ثابتةٍ . ٥ ولا يُفْطرُ : بذَوق الطَّعام إذا لم يَبْلعه ولا بشمِّ الطيب والبخور لكن لا يستنشقُ دُخان البَخور لأنَّ له أجزاء تصعد فربما وصل إِلَىٰ المعدة شي منه ولا يُفطرُ بالمضمضة والاستنشاق لكن لا يُبالغُ في ذلك لأنه ربما تهرَّب شئ من الماء إلى جوفه .

\* وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النَّبِيّ عَلَيْكُ قال : « أَسْبِغِ اللهُ عَنْهُ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا » الوُضُوء وَخَلِّل بينَ الأَصَابِعِ وَبَالِغْ في الاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا » رواه « أبو داود » و « النسائي » و « صححه » « ابنُ خزيمة »(٢) .

ولا يُفطرُ: بالتسوك ، بل هو سنةٌ له في أول النهار وآخره كالمُفطرين ، لقول النّبيِّ عَيْقِالِلْهُ : « لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَىٰ أُمَّتِي لأَمَوْتُهم بالسّواكِ عِندَ كُلِّ صَلَاةٍ » رواه « الجماعة »(٣) .

وهذا عام في الصائمينَ وغيرهم في جميع الأوقات.

\* وقال عامرُ بنُ ربيعة رضي الله عنه : ﴿ رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلِيلَةٍ مَا لا

<sup>(</sup>١) حقيقة الصيام ص (٤١).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه ص ( ۱۲۰ ، ۱۲۱ ) .

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ٨٨٧ ) ومسلم ( ٢٥٢ ) ( ٤٢ ) من حديث أَبِي هريرة رضي الله عنه .

أُخصِي يَتَسَوَّكُ وَهُوَ صَائِمٌ » رواه « أحمد » و « أبو داود » و « الترمذي »(١) .

ولا ينبغي للصائم تَطْهِير أَسْنَانه بالمعجون ؛ لأنه له نفوذًا قويًّا ويُحْشَىٰ أن يتسرَّب مع ريقه إلى جوفه ، وفي السِّواك غُنية عنه .
 ويجوز للصائم : أن يفعل ما يخففُ عنه شدة الحر والعطش

ويجوز للصائم: أن يفعل ما يخفف عنه شدة الحر والعطش
 كالتبرد بالماء ونحوه.

\* لما رَوى « مالك » و « أبو داود » عن بعض أصحاب النَّبِيِّ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَىٰ قال : « رَأَيْتُ النَّبِيِّ عَلَيْكُ بالعَرْج ( اسم موضع ) يَصُبُّ الماء عَلَىٰ وَأُسِهِ وهُو صَائِم ؛ من العَطش أو من الحَرِّ » (٢) .

\* وَبَلَّ ابنُ عمر رضي الله عنهما ثوبًا فَأَلْقَاهُ عَلَىٰ نفسه وهو صائم .

\* وكان لأنس بن مالكِ رضي الله عنه حَجَرٌ منقُورٌ يشبهُ الحوض

إذا وجَدَ الحرَّ وهو صائم نزل فيه ؛ وكأنه والله أعلم مملوء ماءً .

\* وقال الحسنُ : « لا بأسَ بالمَضْمَضَةِ والتَّبَرُّدِ للصَّائم » .

ذكر هذه الآثار « البخاري » في « صحيحه » تعليقًا (٣) .

<sup>(</sup>١) إِسْنَادُهُ صَعِيفٌ : رواه أحمد (٣/ ٤٤٥) وأبو داؤد (٢٣٦٤) والترمذي (٧٢٥) وقال : « حَدِيثٌ حَسَنٌ » وفي إِسناده : عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف كما في التقريب ولذا ضعَّفه الألباني في « الإرواء » (٦٨) .

<sup>(</sup>٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ : رواه مالك في « الموطأ » ( ٢ / ٢٩٤ ) وأبو داؤد ( ٢٣٦٥ ) وصحَّحه الألباني في « صحيح أَبِي داؤد » ( ٢ / ٤٥٠ ) .

<sup>(</sup>٣) البخاري (٤ / ١٥٣ ـ فتح ) كتاب الصوم: باب اغتسال الصائم .

اخوانه : تَفَقَّهُوا في دين الله لتعبدوا الله عَلَى بصيرة فإنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون .

و « مَنْ يُردِ الله به خَيْرًا يُفَقِّههُ في الدِّينِ »(١) .

اللَّهُمَّ فَقُهْنَا في ديننا وارزقنا العمل به ، وَتَبَّتَنَا عليه وتوفَّنا مؤمِنين وألحِقنَا بالصالحين ، واغفِر لنا ولوالِدِينا ولجميع المسلمين برحمتِك يا أرحم الراحمين ، وصلى الله وسلم عَلَىٰ نبينَا محمدِ وعَلَىٰ آله وصحبه أجمعينَ .

0000

<sup>(</sup>١) لفظ حديث رواه البخاري ( ٧١ ) ومسلم ( ١٠٣٧ ) ( ١٠٠ ) من حديث معاوية رضي الله عنه .



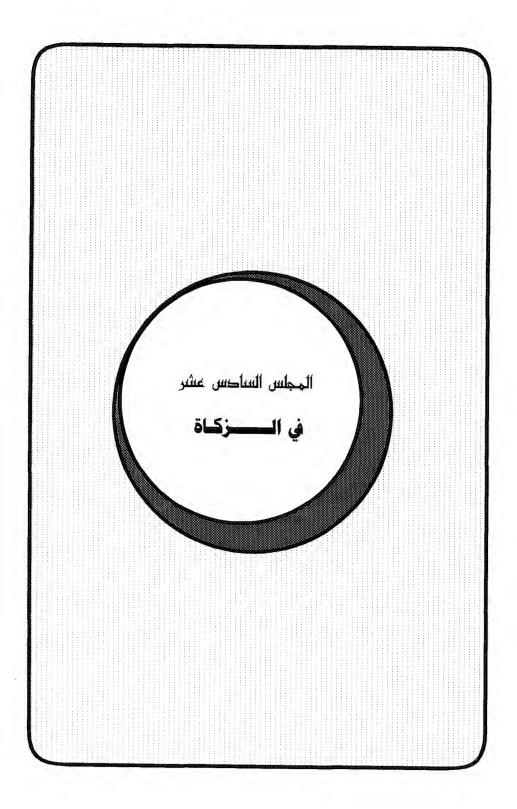

|  |  |  |  | i, |
|--|--|--|--|----|
|  |  |  |  |    |
|  |  |  |  |    |
|  |  |  |  |    |
|  |  |  |  |    |
|  |  |  |  |    |
|  |  |  |  |    |
|  |  |  |  |    |
|  |  |  |  |    |
|  |  |  |  |    |
|  |  |  |  |    |
|  |  |  |  |    |
|  |  |  |  |    |
|  |  |  |  |    |
|  |  |  |  |    |

#### بسرالله الرحين الرحيم

الحَمْثُ لله الذي يُمْحُو الزَّلَلَ ويضْفُحْ ، ويغفر الخَطلَ ويشمحُ كُلُّ مِنْ لاذَ بِهِ أَفْلَحْ ، وكلُّ مِن عَاملَه يَرْبَحْ ، رَفَعَ السَّماءَ بغير عَمدِ فَتَأَمَّلُ والمَحَ ، وأَنزَلَ القَطرَ فإذَا الزَّرْعُ فِي المَاء يَسْبَحْ ، والمواشِي بعد الجَدب في الحضب تَسرَحْ ، وأقام الوُزقَ عَلَىٰ الوَرَق تُسَبِّحْ ، أَغنَىٰ وأَفْقَر وربَّمَا كَانَ الفَقْرُ أَصْلَحْ ، فكم مِن غَنيٌ طَرحهُ الأَشرُ والبَطرِ وأَقْبَحَ مطرَحُ ، هذا ﴿ قارونُ ﴾ مَلكَ الكثير لكنَّه بالقليلِ لم يَسْمحُ أَتُبُهُ فَلَمْ يَسْتَيقظ وَلِيم فلم يَنْفَعُه اللَّوم إذ قال له قومُه لا تَقْرحُ أَحْمَدُه مَا أَمْسَى النهارُ ومَا أُصبَحْ .

وَالشَهِدُ أَنَّ لَا إِلَهُ إِلاَ اللهِ اللهِ الغني الْجُوَّادُ مِنَّ بِالعَطَاءِ الواسعُ وأَفْسَح ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسولُه الَّذي جاد لله بنفسه وماله وأبانَ الحقَّ وأَوْضح .

صلاً الله عليه وعَلَىٰ صاحبه « أبي بكر » الذي لازَمهُ حضرًا وسفرًا ولم يَنِرَح ، وعَلَىٰ « عُمَر » الذي لم يَزَل في إغزاز الدين يُكْدَح ، وَعَلَىٰ « عثمان » الذي أنفق الكثير في سبيل الله وَأَصْلَحْ . وعَلَىٰ « عَلَىٰ » ابن عمه وأبرأ ثمَّن يغلُو فيه أو يَقْدَحْ ، وعَلَىٰ بقية الصحابةِ والتابعين لهم بإحسانِ وسلَّم تسليمًا .

#### ٥ إخوانك :

\* قال الله تعالى : ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا الله مُحْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

مُحَنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دُينُ الْقَيِّمَةِ ﴾ [البينة: ٥] .

\* وقال تعالى : ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا الله قَرْضًا
حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُم مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ الله هُوَ خَيرًا وأعْظَم
أَجْرًا ﴾ [المزمل: ٢٠] .

\* وقال تعالىٰ : ﴿ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ الله وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ الله فَأُولَئِكَ هُم الله وَمَا آتَيْتُم مِن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ الله فَأُولَئِكَ هُم الله عَمُونَ ﴾ [ الروم : ٣٩] .

والآياتُ في وجوب الزكاة وفرضيتها كثيرة .

### ٥ وأما الأحاديث :

\* فمنها: ما في « صحيح مسلم » عن عبد الله بنُ عمر رضي الله عنهما عن النّبِيّ عَلَيْلَةٌ قال : « بُنِي الإِسْلامُ عَلَىٰ خَمْسةٍ : عَلَىٰ أَنْ يُوحَّدَ الله ، وإقام الصّلاةِ ، وإيتاء الزّكاةِ ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ ، والحجّ ، فقال رجلٌ : الحجّ وصِيَامِ رَمَضَانَ ؟ قال : لا ، صِيَامِ رَمَضَانَ والحجّ ، فقال رجلٌ : الحجّ وصِيَامِ رَمَضَانَ ؟ قال : لا ، صِيَامِ رَمَضَانَ والحجّ ! هَكَذَا سَمِعْتُهُ من رَسُولِ الله عَيْلَةِ »(١) .

\* وفي رواية : « شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسولُ الله » الحديثَ بمعناه (٢) .

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۲) (۱۹).

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٨ ) ومسلم ( ١٦ ) ( ٢١ ) بلفظ : « شَهَادَةُ أَنَّ لَا إِله إِلَّا الله وَأَنَّ مُحمدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه » بهذا اللفظ .

فالزكاة : أُحد أركان الإسلام ومَبَانِيه العِظَام :

وهي قرينةُ الصَّلاة في مواضيع كثيرة من كتاب الله عز وجل. O وقد أجمع المسلمون عَلَىٰ فرضيتها إجماعًا قطعيًا فمن أنكر وجوبها مع علمه به فهو كافر خارج عن الإسلام.

ومن بخل بها أو انتقص منها شيئًا : فهو من الظالمين المتعرضينَ للعقوبة والنَّكال .

# وتجب الزكاة في أربعة أشياء :

# الأول: الخارجُ مِن الأرض مِن الحبوب والثمار:

\* لقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُم وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِن الأَرْضِ ﴾ [ البقرة : ٢٦٧ ] .

\* وقوله سبحانه : ﴿ وَآثُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِه ﴾ [الأنعام: ١٤١] . وأعظمُ حقوق المال : الزكاةُ .

\* وقال النَّبِيُّ عَلَيْكُ : ﴿ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ كَانَ عَثْرِيًّا الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِي بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ ﴾ . رواه ﴿ البخاري ﴾ (١) . ولا تجبُ الزكاةُ فيه حَتَّلَى يبلُغ نصابًا وهو خمسة أوسقٍ .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ١٤٨٣ ) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما .

<sup>\*</sup> فَائَدَةُ : قال القاري : ﴿ عَشَرِيًا ﴾ بفتح العين والمثلثة المفتوحة المخففة .. ، وهو من النخل الذي يشرب بعروقه من ماء المطر ، يجتمع في حفيرة . ﴿ وَمَا سَقِي بِالنَصَّجِ ﴾ أي : ببعير ، أو ثور ، أو بمر ، أو نهر » ﴿ مرقاة المفاتيح » ﴿ ٢ / ٢٣٤ ﴾ .

\* لقول النَّبِيِّ عَلِيْكَ : « ليسَ فِي حَبِّ ولا ثَمَرٍ صَدَقَةٌ حَتَّىٰ يَبْلُغَ خَمْسَة أُوسُق » . رواه « مسلم »(١) .

والوَسَقُ : ستون صاعًا بصاع النّبيّ عَيْقِ فيبلغُ النّصابُ ثلثمائة صاع بصاع النّبيّ عَيْقِ الذي تبلغ زنته بالبُرِّ الجيد ألفين وأربعين حرامًا أي : «كيلوين وخمس عُشر الكيلو»، فتكونُ زنةُ النّصَاب بالبُرِّ الجيد ستمائة واثني عشر كيلو، ولا زكاة فيما دونها ومقدار الزكاة فيها العشر كاملًا فيما سُقِي بدون كُلفة ونصفُه فيما شقي بِكُلفة الزكاة فيها العشر كاملًا فيما سُقِي بدون كُلفة ونصفُه فيما شقي بِكُلفة ونحوها

- \* لقول عمر : « لَيْسَ فِي الخُضْروات صَدَقة » .
- \* وقول عليٍّ : « لَيْسَ فِي التَّفاحِ وَمَا أَشْبِهِ صَدَقةٌ » .
- \* ولأنَّها ليست بحبِّ ولا ثمرِ لكن إذا باعها بدراهم وحال الحول عَلَىٰ ثمنها ففيه الزكاة .

### الثاني : بهيمة الأنحام :

وهي الإبل والبقرُ والغنمُ ضأنًا كانت أم مَعزًا إذا كانت سائمة وأعدت للدر والنسل وبلغت نصابًا .

وأقل النصاب : في الإبل « خمس » ، وفي البقر « ثلاثون » ، وفي الغنم « أربعون » .

<sup>(</sup>١) مسلم ( ٩٧٩ ) ( ٥ ) من حديث أُبِي سعيد الحدري رضي الله عنه .

والسائمة : هي التي ترعى الكلا النابت بدون بذر آدمي كل السنة أو أكثرها ، فإن لم تكن سائمة فلا زكاة فيها ، إلا أن تكون للتِّجارة ، وإن أُعِدَّتْ للتَّكشب بالبيع والشراءِ والمُناقلةِ فيها : فهي عروضُ تجارة تزكّى زكاة تجارة سواء كانت سائمة أو معلفة إذ أبلغت نصاب التجارة بنفسها أو بضمها إلى تجارته .

## الثالث : الدمب والفضة عَلَم أي حال كانت :

\* لقوله تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابٍ ٱلِيمٍ \* يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُ سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابٍ ٱلِيمٍ \* يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُونُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَرْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ﴾ [التوبة: ٣٤، ٣٥].

والمراد بـ : « كنزها » : عدم إنفاقها في سبيل الله ، وأعظمُ الإنفاق في سبيل الله إنفاقُها في الزكاة .

\* وفي « صحيح مسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه : « أَنَّ النَّبِيّ عَيِّلِكُ قَال : مَا مِن صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤدِّي مِنْهَا حَقَّهَا لِنَّبِيّ عَيِّلِكُ قال : مَا مِن صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤدِّي مِنْهَا حَقَّهَا لِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِي عَلَيْهَا فِي اللَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأَحْمِي عَلَيْهَا فِي نَارٍ جَهَنَّمَ فَيُكُووَىٰ بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ فَيُكُووَىٰ بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّىٰ يُقْضَىٰ يَيْنَ الْعِبَادِ »(١) .

<sup>(</sup>۱) مسلم ( ۹۸۷ ) ( ۲٤ ) .

والمراد « بحقها »: زكاتها ، كما تُفسرُه الروايةُ الثانيةُ : « مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزِ لَا يُؤَدِّي زَكَاتُهُ ... » الحديثَ (١) .

وتَجَبُ الزكاةُ في الذهب والفضة سواء كانت نقودًا أو تبرًا أو حليًا يلبس أو يُعار أو غير ذلك ، لعموم الأدلة الدالة عَلَىٰ وجوب الزكاة فيهما بدون تفصيل .

<sup>(</sup>۱) مسلم ( ۹۸۷) ( ۲۲ ) .

<sup>(</sup>٢) إِسْنَادُهُ جَيِّه : رواه أحمد ( ٢ / ١٧٨ ) وأبو داؤد ( ١٥٦٣ ) والنسائي ( ٥ / ٣٨ ) والترمذي ( ٦٣٧ ) بإسناد جيد، وصحَّحه ابن القطان كما في « نصب الراية » ( ٢ / ٣٧٠ ) وراجع : « الإرواء » ( ٣ / ٢٩٦ ) .

أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ؟ قالت: لا ، أَوْ مَا شاء الله . قال: هو حَسْبُكِ من النَّارِ » أخرجه « أبو داود » و « البيهقي » و « الحاكم » وصححه وقال: « عَلَىٰ شرط الشيخين » .

وقال « ابنُ حَجر » في « التلخيص » : « عَلَىٰ شرط الصَّحيح » ، وقال « ابنُ دقيق » : « عَلَىٰ شرط مسلم » (١) .

ولا تجبُ الزكاةُ في الذهب حَتَّىٰ يبلغ نصابًا ، وهو :
 عشرون دينارًا .

\* لأن النَّبِيَّ عَلَيْكِ قال في الذهب: « لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا » رواه « أبو داود »(٢) .

والمراد: الدينارُ الإشلامي الذي يبلغُ وزنُه مثقالًا .

وَزِنَةُ المثقال : ﴿ أُربِعَةُ غَرَامَاتٍ وَرَبُّعُ ﴾ .

فيكونُ نصابُ الذهب: « خمسةً وثمانينَ غرامًا » يعادلُ: « أَحَدَ عَشَرَ جنيهًا سعوديًا وثلاثةُ أسباع مجنيهِ .

• ولا تجبُ الزكاةُ في الفضةِ حَتَّىٰ تبلغ نصابًا وهو: « خمسُ أُواقِ » .

<sup>(</sup>۱) حَدِيثٌ صَحِيحٌ : رواه أبو داؤد ( ١٥٦٥ ) والبيهقي ( ٤ / ١٣٩ ) والحاكم ( ١ / ٣٨٩ ، هم ، ٣٨٩ ) من حديث عبد الله بن شداد . وقال الحاكم : « صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبى ، وقال الألباني في « الإرواء » ( ٣ / ٢٩٧ ) : « وهو كما قالا » .

<sup>(</sup>٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ : رواه أَبو داؤد ( ١٥٧٣ ) وصحَّحه الألباني في « صحيح أَبِي داؤد » ( ٢ / ٢٩١ ) .

\* لقول النَّبِيِّ عَلَيْكِ : « لَيْسَ فِيمَا دُون خَمْس أَوْاقِ صَدَقَةِ » « مُتَّفَقٌ عَلَيهِ » (١) .

والأوقيةُ : أربعونَ درهمًا إسلاميًا .

فيكونُ النصابُ : مائتي درهم إسلامي .

والدرهمُ : سبعة أعشار مثقالٍ .

فيبلغُ « مائةً وأربعينَ مثقالًا » وهي « خمسمائةٍ وخمسةٌ وتسعون غرامًا » تُعادل : ستةً وخمسن ريالًا عربيًا من الفضة .

ومقدارُ الزكاة في الذهب والفضة : ربعُ العُشر فقط .

● وتجب الزكاةُ في الأورَاق النقدية ؛ لأنها بدل عن الفضة فتقومُ مقامها ، فإذا بلغتْ نصابَ الفضة وجبت فيها الزكاة .

وتجبُ الزكاةُ في الذهب والفضة والأوراق النقدية سواءٌ
 كانت حاضرة عنده أمْ في ذِمَم الناس .

وعَلَىٰ هذا : فتجبُ الزكاةُ في الدَّين الثابت سواء كان قرضًا أمْ ثمن مبيع أم أجرة أم غير ذلك ، إذا كان عَلَىٰ مليءِ باذلِ فيُزكيه مع ماله كل سنةِ أو يؤخِّر زكاته حَتَّىٰ يقبضهُ ثمَّ يزكيه لكل ما مضىٰ من السنين .

فإن كان عَلَىٰ مُعسر أو مُماطل يصعبُ استخراجه منه : فلا زكاة

<sup>(</sup>١) البخاري ( ١٤٥٩ ) ومسلم ( ٩٧٩ ) ( ١ ) من حديث أبي سعيد الحدري رضي الله عنه .

فيه حَتَّىٰ يقبضه فيزكيه سنةً واحدةً سنةَ قبْضِه ولا زكاةَ عليه فيما قبلها من السنين .

• ولا تجبُ الزكاةُ: فيما سوى الذهب والفضة من المعادن وإن كان أغلى منهما إلا أن يكون للتجارة فيُزكّى زكاةَ تجارةِ .

# الرابع : مما تجبُ فيه الزكاةُ : عُرُوضُ التجارةِ :

وهي كلُّ مَا أَعَدَّه للتكشب والتجارةِ من : عِقَار وحيوان وطعام وشراب وسيارات وغيرها من جميع أصناف المال .

فَيُقَوِّمها كل سنة بما تُسَاوِي عند رأس الحول ، ويُخْرِجُ : رُبعَ عُشر قيمتها سواء كانت قيمتها بقدر ثمنها الذي اشتراها به أم أقل أم أكثر .

ويجب عَلَىٰ أهل البقالات والآلات وقطع الغيارات وغيرها أن يُحصُوها إحصاءً دقيقًا شاملًا للصَّغير والكبير ويُخْرجوا زكاتَها فإنْ شقَّ عليهم ذلك احتاطُوا وأخرجوا ما يكون به براءةٌ ذَمَمِهِم.

• ولا زكاة فيما أعده الإنسان لحاجتِهِ منْ طَعامٍ وشراب وفُرُشٍ ومَسْكنِ وحيواناتٍ وسيارةٍ ولباسٍ سوى مُحليِّ الذهب والفضةِ .

\* لقولِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ : « لَيْسَ عَلَىٰ الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهُ صَدَقَةٌ » « مُتَّفَقٌ عَلَيهِ » (١) .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ١٤٦٤ ) ومسلم ( ٩٨٢ ) ( ٨ ) من حديث أَبِي هريرة رضي الله عنه .

• ولا تجبُ الزكاةُ فيما أُعِدَّ للأُجْرةِ من عِقارات وسياراتٍ ونحوها ، وإنَّما تجبُ في أُجْرَتِها إِذَا كانت نُقُودًا وحالَ عليها الحولُ وبَلَغَتْ نصابًا بنَفْسِها أو بِضَمِّها لما عندَه من جِنْسِها .

وطيِّبُوا بها نَفْسًا ، فإنها غُنْتُم لا عُرْمٌ ، وربْحٌ لا خسارةٌ ، وأخصوا جميعَ ما يلزمُكُمْ زكاتُه ، واسْأَلُوا الله القبولَ لما أنفقتُم والبركة فيما فيما أبقيتُم .

والحمد لله ربّ العالمين ، وصلّى الله وسلّم عَلَىٰ نبينا محمدِ وعَلَىٰ آلِهِ وصحبه أجمعين .

0000

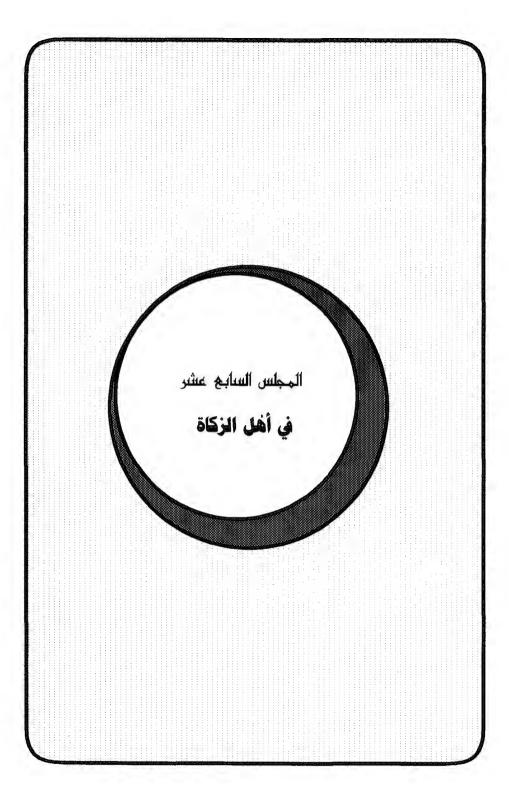



#### بسرالله الرحين الرحيم

الجهد لله الذِي لا رافع لما وَضَع ، ولا واضِعَ لما رفع ، ولا مانِع لما أَعْطَى ولا مُعْظِي لما مُنَع ، ولا قاطع لما وَصَل ولا وَاصِلَ لما قَطَع فسبحانَهُ من مُدَبِّرٍ عظيم ، وإله حكِيمٍ رحيم ، فَبِحكَمتِه وقعَ الضررُ وبرحمتهِ نَفَع ، أَحْمَدُه عَلَىٰ جميع أَفْعَاله ، وأَشْكُرُه عَلَىٰ واسِع افْضاله

وَالشَّهِ اللهِ إِلهُ إِلهُ إِلَّا اللهِ وَحُدَهُ لا شريكَ لهُ أَخْكُمَ مَا شَرَعَ وَاللهُ وَقَمَع . وَفَرَقَ مِن عَلَيَائِهُ وَقَمَع . وَفَرَقَ مِن عَلَيَائِهُ وَقَمَع . وَفَرَقَ مِن عَلَيَائِهُ وَقَمَع . وَفَرَقَ مِن شَرِّهُ مَا اجْتَمَع .

الله عليه وعَلَىٰ صاحِبه ( أبي بكر ) الذي نَجْمَ نَجْمُ شَخْمُ شَخْمُ الله عليه وعَلَىٰ ( عُمَرَ ) الذي عزّ به الإسلام وامتنع ، وعَلَىٰ ( عُمَرَ ) الذي عزّ به الإسلام وامتنع ، وعَلَىٰ ( علميً ) الذي دحض الكُفْرَ بجهادِهِ وقَمَع ، وعَلَىٰ جميع آلِهِ وأصحابِه ما سَجَد مُصَلِّ وركع ، وسلَّم تسليمًا .

#### ٥ إخوانك :

\* قال الله تعالى : ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُولَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤُلُّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْفَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: ٦٠]. السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: ٦٠].

<u>فِي هَظِهُ اللَّهِ الكويهةِ</u> : بيَّنَ الله تعالى مَصَارِفَ الزَكاةِ وأَهْلَهَا المُسْتَحقينَ لها بمقتضى عِلْمه وحِكْمَتِه وعدله ورحمته وحصرها في هؤلاء الأصناف الثمانية .

وبين: أن صَرْفها فيهم فريضةٌ لازمةٌ وأنَّ هذه القسمة صادرة عن علم الله وحكمته فلا يجوز تعديها وصرفُ الزكاة في غيرها لأنَّ الله تعالى أعلم بمصالح خلقه وأحكم في وضع الشي في موضعه. \* ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله محكمًا لِقُوم يُوقِنُون ﴾ [ المائدة : ٥٠] .

# فالصنف الأولُ والثاني : « الفُقراء » و « المساكين » :

وهم الذين لا يجدون كفايتهم ، وكفاية عائلتهم لا من نقودٍ حاضرةٍ ، ولا من رواتب ثابتةٍ ، ولا من صناعةً قائمةٍ ، ولا من غلةٍ كافيةٍ ، ولا من نفقات عَلَىٰ غيرهم واجبة ، فهم في حاجةٍ إِلَىٰ مواساةٍ ومعونةٍ .

- \* قال العلماءُ: فيعْطونَ من الزكاة ما يكفيهم وعائلتهم لمدة سنةٍ كاملةٍ حَتَّىٰ يأتي حولُ الزكاةِ مرة ثانية .
  - ويُعْطَىٰ الفقير لزواج يحتاجُ إليه ما يكفي لزواجه .
    - ـ وطالب العلم الفقير لشراء كتب يحتاجها .
- ويُعْطَىٰ من له راتِب لا يكفيه وعائلته من الزكاة ما يُكمِّل كفايتهم ؛ لأنه ذو حاجة .
- \_ وأما من كان له كفايةٌ فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة وإن سألها

بل الواجبُ نُصحُه وتحذيره من سُؤَالِ مَا لا يَحِلُّ له .

\* فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النَّبِيِّ عَلَيْكُ قال : « لا تَزَالُ المسألةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّلَى يَلقَىٰ الله عزَّ وجل وَلَيْسَ في وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَمَالُهُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّلَى يَلقَىٰ الله عزَّ وجل وَلَيْسَ في وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَمَا الله عزَّ وجل وَلَيْسَ في وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَمَا لَمُ » رواه « البخاري » و « مسلم » (١) .

\* وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النّبِيّ عَلَيْكُ قال : « مَن سَأَلَ النّبِيّ عَلَيْكُ قال : « مَن سَأَلَ النّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثّرُ الْإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أو لِيَسْتَكُثِرْ » رواه « مسلم » (٢ ) .

\* وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النَّبِيَّ عَلَيْكُ قال له: 
( إِنَّ هَذَا المَال خَضِرَةٌ مُحْلُوةٌ ، فَمَن أَخَذَهُ بِسَخَاوةٍ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فيه ومن أَخَذَهُ بِإشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبارَكُ لَهُ فِيهِ ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ ولا يَشْبَعُ ، وَاليدُ العُليا خَيْرٌ مِن اليَدِ السُفْليٰ » رواه ( البخاري » و مسلم » (٣).

\* وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النَّبِيِّ عَلَيْكُم قال : « لَا يَفْتَحُ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَدَّ الله عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ » رواه « الترمذي » وقال : حَسنٌ صحيحٌ (٤) .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ١٤٧٤ ) ومسلم ( ١٠٤٠ ) ( ١٠٣ ) .

<sup>\* «</sup> مزعة لحم » : أي قطعة .

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ١٠٤١) ( ١٠٥).

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ١٤٧٢ ) ومسلم ( ١٠٣٥ ) ( ٩٦ ) .

<sup>(</sup>٤) حَدِيثٌ صَحِيحٌ : رواه التُّرمذي ( ٢٣٢٥ ) من حديث أَبِي كبشة الأتماري رضي الله عنه .

وإن سأل الزَّكاة شخصٌ وعليه علامةُ الغنى عنها وهو مجهولُ الحال : جاز إعطاؤه منها بعد إعلامه أَنَّه لَا حَظَّ فيهَا لغَنيٍّ ولا لقويٍّ مُكتسب .

\* لأن النَّبِيَّ عَلِيْكُمُ أَتَاهُ رَجُلان يَسألانه فقلَّب فيهما البَصَر فرآهما جلدَين فقالَ: « إِنْ شئتُما أَعْطيتُكُما وَلا حَظَّ فيها لِغَنِّيٍّ ولا لِقَويِّ جلدَين فقالَ: « إِنْ شئتُما أَعْطيتُكُما وَلا حَظَّ فيها لِغَنِّيٍّ ولا لِقَويِّ مُكتَسِبٍ » رواه « أَحمدُ » و « أَبو داود » و « النَّسائي »(١) . الصنف الثالث من أهل الزكاة : المحاملُون عليها :

وهم الذين يُنَصِّبُهم وُلاةُ الأمورِ لجبايةِ الزكاةِ من أهلها وحفظِها وتصريفها ، فَيُعْطُونَ منها بقدر عملهم وإن كانوا أغنياء وأما الوكلاء لفردٍ من الناس في توزيع زكاته فليسوا من العاملين عليها فلا يستحقون منها شيئًا من أجل وكالتهم فيها لكن إن تبرعوا في تفريقها عَلَىٰ أهلها بأمانة واجتهادٍ كانوا شركاءَ في أجرها لما

\* روى « البخاري » عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكُ قال : « الحَازِنُ المُسْلَمُ الأمينُ : الذِي يُنْفِذُ \_ أو قالَ : يُعطِي \_ ما أمرَ بهِ كاملًا مُوَفَّرًا طَيْبًا به نَفْسُه »(٢) .

فيدفعه إِلَىٰ الذي أمر به أحد المتصدقين ، وإن لم يتبرعوا بتفريقها

<sup>(</sup>١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ : رواه أحمد (٤ / ٢٢٤ ) وأبو داؤد ( ١٦٣٣ ) والنسائي ( ٢٥٩٧ ) من حديث عبد الله بن عدي بن الحيار .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ١٤٣٨ ) ، وهو عند مسلم أيضًا ( ١٠٢٣ ) ( ٧٩ ) .

أعطاهم صاحب المال من ماله لا من الزكاة .

### الصنف الرابغ : المؤلفة قلوبهم :

وهم ضُعَفَاءُ الإيمان أو من يُخشى شرهُم فَيُعْطَوْنَ من الزكاة ما يكونُ به تقوية إيمانهم أو دفعُ شرهم إذا لم يندفع إلا بإعطائهم .

#### الدينة ألخامسُ : الرقابُ :

وهم الأُرِقَّاء المُكَاتُبون الذين اشتروا أنفُسهُم من أَسْيادهِمْ فَيُعْطَوْنَ من الزكاة ما يُوفون به أسيادهم ليُحَرِّرُوا بذلك أنفسهم ويجوزُ أن يُشترى عبد فيعتق ، وأن يُفك بها مُسلمٌ من الأَسْر ؛ لأن هذا داخل في عموم الرقاب .

### الصنف السادس : الغارمون :

الذين يتحمَّلون غرامة وهم نوعان :

أحدهما: مَن تحمل حمالة لإصلاح ذات البين وإطفاء الفتنة فيُعطى من الزكاة بقدر حمالته تشجيعًا له عَلَىٰ هذا العمل النّبيل الذي به تأليفُ المسلمين وإصلاح ذات بينهم وإطفاءُ الفتنة وإزالة الأحقاد والتنافر.

\* وعن قبيصة الهلالي قال : « تَحَمَّلْتُ حَمَالةً فأتيتُ النَّبِيَّ عَلَيْكِ عَلَيْكِ النَّبِيَّ عَلَيْكِ النَّبِيَّ عَلَيْكِ : أَقِمْ حَتَّلَى تَأْتِينا الصَّدَقَةُ فَنَامُرَ لَكَ بِها ، أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكِ : أَقِمْ حَتَّلَى تَأْتِينا الصَّدَقَةُ فَنَامُرَ لَكَ بِها ، ثم قال : يا قَبِيصَةُ ! إِنَّ المسأَلةَ لَا تَحَلُّ إِلَّا لأَحَدِ ثَلَاثَةِ : رُجُلٍ تَحَمَّلَ ثم قال : يا قَبِيصَةُ ! إِنَّ المسأَلةَ لَا تَحَلُّ إِلَّا لأَحَدِ ثَلَاثَةٍ : رُجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلةُ حَتَّلَى يُصِيبَها ثمَّ مُمْسِكُ ... » وذكر تمام

الحديثَ . رواه « مسلم »<sup>(١)</sup> .

الثاني: من تحمّل حمالةً في ذمته لنفسه وليس عنده وفاعٌ فيعطى من الزكاة ما يوفي به دينه وإن كثر أو يوفي طالبه وإن لم يسلم للمطلوب ؟ لأن تسليمه للطالب يحصلُ به المقصودُ من تبرئة ذمة المطلوب .

# الصنفُ السابع : في سبيل الله :

وهو الجهاد في سبيل الله الذي يُقصَد به أن تكون كلمةُ الله هي العُليا لا لحمية ولا لعصبية فيُعطى المجاهد بهذه النية ما يكفيه لجهاده من الزكاة أو يُشترى بها سلاح وعتادٌ للمجاهدين في سبيل الله لحماية الإسلام والذود عليه وإعلاء كلمة الله سبحانه.

# الصنفُ الثامِنُ : أبِيُ السبيل :

وهو المسافرُ الذي انقطع به السفرُ ونَفَد مَا في يده فيُعْطَىٰ من الزكاة ما يُوصِلُه إِلَىٰ بلده .

وإنْ كان غنيًا فيها وَوَجَدَ من يُقرضُه لكنْ لا يجوز أن يستصحب معه نفقةً قليلةً لأجل ما لا يَستَحقّ .

• ولا تُدْفَع الزكاةُ لكافر إلَّا أن يكونَ من المؤلَّفةِ قلوبُهم ولا

<sup>(</sup>١) مسلم ( ١٠٤٤ ) ( ١٠٩ ) .

<sup>\* «</sup> تحملت حمالة » الحمالة : هي المال الذي يتحمله الإنسان ، أي يَسْتَدِينه ويدفعه في إصلاح ذات البَيْن ، كالإصلاح بين قبيلتين ، ونحو ذلك .

تُدْفعُ لغنِيِّ عنها بما يكفيه من تجارةٍ أو صناعةٍ أو حرفةٍ أو راتب أو مغَل أو نفقةٍ واجبةٍ إلا أن يكونَ من العاملين عليها أو المجاهدين في سبيل الله أو الغارمين لإصلاح ذات البَيْنِ.

● ولا تُدفع الزكاةُ في إسقاط واجبِ سواها فلا تُدفع للضيف بدلًا عن ضيافته ولا لمن تجبُ نفقتهُ من زوجةٍ أو قريب بدلًا عن نفقتهما ويجوز دفعها للزوجة والقريب فيما سوى النفقة الواجبة فيجوز أن يقضي بها دينًا عن زوجته لا تستطيع وفاءه وأن يقضي بها عن والديه أو أحدِ ن أقاربه دينًا لا يستطيعُ وفاءه .

ويجوز أن يدفع الزكاة لأقاربه في سداد نفقتهم إذا لم تكنْ
 واجبة عليه لكون ماله لا يتحملُ الإنفاق عليهم أو نحو ذلك .

● ويجوزُ دفع الزوجة زكاتها لزوجها في قضاء دين عليه ونحوه وذلك ؛ لأن الله سبحانه علَّق استحقاقَ الزكاة بأوصافِ عامة تشمل من ذكرنا وغيرهم .

فلا يخرجُ أحد منها إلا بنصٍ أو إجماعٍ .

\* وفي « الصَّحيحين » من حديث زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود : « أنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ أَمرَ النِّسَاء بالصَّدقة فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ عَلَيْكُ أَمرَت بِالصَّدقة وكانَ عندِي حليُّ فقالت : يا رسول الله إنَّك أَمَرْت بِالصَّدقة وكانَ عندِي حليُّ فأردت أن أتصَدَّق به فزعم ابنُ مسعود أنَّه وولَده أحقُ من تَصَدَّقتُ به عليهم ، فقال النَّبِيُّ عَلَيْكُ صَدَق ابنُ مَسْعُ ودٍ زَوْجُك وولدُك به عليهم ، فقال النَّبِيُّ عَلَيْكُ صَدَق ابنُ مَسْعُ ودٍ زَوْجُك وولدُك والدُك

أحق من تَصدَّقتِ به عليهم »(١) .

\* وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه أن النّبِيَّ عَلَيْكُ قال : « الصَّدقةُ عَلَىٰ الفقيرِ صَدقةً وعَلَىٰ ذَوِي الرَّحِمِ صَدَقةٌ وَصِلةٌ » . رواه « النسائيُّ » و « الترمذيِّ » و « ابنُ خزيمةَ » و « الحاكمُ » وقال : صحيح الإسناد (۲) .

و « ذوو الرَّحم » : هم القَرَابةُ قربُوا أَمْ بَعُدُوا .

• ولا يجوز أن يُسقِطَ الدَّينَ عن الفقير ويَنْويهُ عن الزكاة لأنَّ الزكاة أَخْذُ وإعْطاء .

\* قال الله تعالى : ﴿ نُحَذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ﴾ [ التوبة : ١٠٣ ] .

\* وقال النَّبِيُّ عَلَيْكُ : « .. أَنَّ الله افْتَرَضَ عَلِيهِمْ صَدَقةً تُؤُخَذُ من أَغْنِيائِهِمْ فَتُردُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ »(٣) .

وإسقاط الدَّيْنِ عن الفقير ليس أخذًا ولا ردًّا ؛ ولأنَّ ما في ذمةِ الفقير دينٌ غَائبُ لا يتصرَّفُ فيه فلا يُجزئ عن مالٍ حاضرٍ يتصرفُ فيه ، ولأنَّ الدَّينَ أقلَّ في النفس من الحاضر وأدنى فأداؤُه عنه كأداءِ الرديء عن الجيد ، وإذا اجتهد صاحبُ الزكاةِ فدفعها لمن يظن أنه

<sup>(</sup>١) البخاري ( ١٤٦٢ ) واللفظ له ومسلم ( ١٠٠٠ ) ( ٤٥ ) وبنحوه .

<sup>(</sup>٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ : رواه النسائي ( ٥ / ٩٢ ) والترمذي ( ٦٥٨ ) وابن ماجه ( ١٨٤٤ ) وابن خزيمة ( ٢٠٦٧ ) والحاكم ( ١ / ٤٠٧ ) .

<sup>(</sup>٣) جزء من حديث أخرجه البخاري ( ١٣٩٥ ) ومسلم ( ١٩ ) ( ٣١ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .

من أهلها فتبين بخلافه ، فإنها تجزئه ؛ لأنه اتقلى الله ما استطاع ولا يُكلِّف الله نفسًا إلا وُسعَها .

\* وفي « الصَّحيحين » عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النَّبِيّ عَيِّكِةً قال : « قَالَ رَجُلُ : والله لأَتَصَدَّقَنَ .. » فذكر الحــــديثَ وفيه : « فوضَعَ صَدَقَتَهُ فِي يَدِ غَنيّ فَأَصْبِحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ تُصدِّقَ عَلَىٰ غنيّ فقالَ : الحَمْدُ لله عَلَىٰ غَنِيّ ! فأتىٰ فَقِيلَ : أمَّا الغَنيّ فَلَعَلَّهُ يَعتبرُ فينفقُ مما أعطاه الله » ، وفي رواية « لمسلمٍ » : « أمَّا صَدَقَتُكَ فَقَد تقبِّلت » (١) .

\* وعن معن بن يزيد رضي الله عنه قال : « كان أَبِي يُخْرِجُ دَنَانِير يَتِصَدَّقُ بِهَا فَوَضَعَهَا عندَ رَجُلٍ في المُسْجِدْ ، فَجِئْتُ فأخَذْتُهَا فأتيتهُ بِهَا فقالَ : والله مَا إِيَّاكَ أردتُ فخاصَمْتُهُ إلى النَّبِيِّ عَيِّلِيَّةٍ ، فقالَ النَّبِيِّ عَيِّلِيَّةٍ ، فقالَ النَّبِيُّ عَيِّلِيَّةٍ ، فقالَ النَّبِيُّ عَيِّلِيَّةٍ ، فقالَ النَّبِيُّ عَيْلِيَّةٍ ، فقالَ النَّبِيُّ عَيْلِيَّةٍ ، فقالَ النَّبِيُّ عَيْلِيَّةٍ : لَكَ مَا نَوَيتَ يَا يَزِيدُ وَلَكَ ما أَخَذْتَ يا مَعْنُ » رواهُ (البخاري »(٢) .

إِنَّ الزكاةَ لا تجزئ ولا تُقْبَلُ حتَّىٰ تُوضَع في الحَلِ

<sup>(</sup>١) البخاري ( ١٤٢١ ) ومسلم ( ١٠٢٢ ) ( ٧٨ ) .

<sup>\*</sup> قال الحافظ : « وفيه : أن نية المُتَصَدُّقَ إذا كانت صالحة قُبَلِتْ صدقته ولو لمْ تقعْ الموقعَ » « فتح الباري » ( ٣ / ٢٩١ ) .

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٤٢٢).

<sup>\*</sup> قال الحافظ : « وفيه : أن للمتصدقِ أجرَ ما نواه سواء صادفَ المُشتحقَ أو لا » إه . « فتح الباري » ( ٣ / ٢٩٣ )

الذي وَضَعَها الله فيه.

٥ فاجتهدوا رحمكم الله فيها ، والحرضوا عَلَىٰ أَنْ تَقَعَ موقعَها وتحلَّ مَحِلَّها لتبرئوا ذممكُم وتُطَهِّروا أَمْوالكُم وتُنفِّذوا أَمرَ ربِكمْ وتُقْبَلَ صَدَقَاتُكُم والله الموفقُ .

والحمد لله ربِّ العالمينَ ، وصلَّىٰ الله وسلَّم عَلَىٰ نبينا محمدٍ وعَلَىٰ آلِهِ وأصحابِه أجمعينَ .

0000

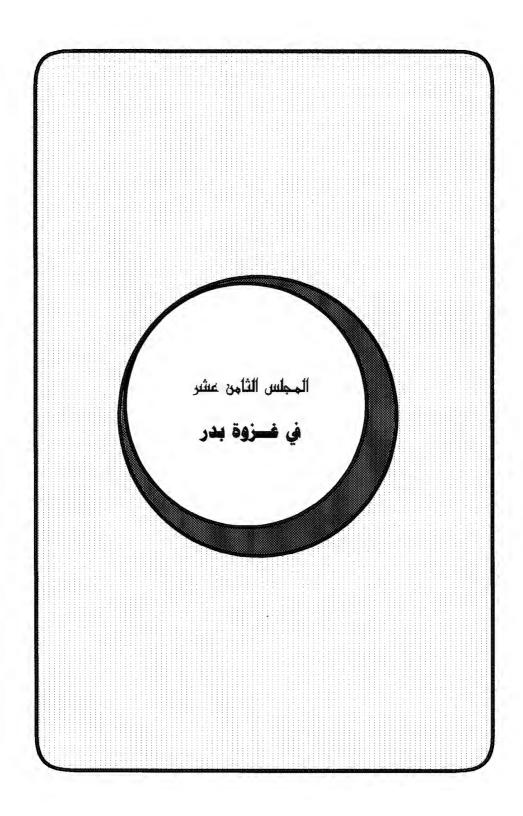



#### بسرالله الرحين الرحيم

التعبك للهِ القويِّ المتين ، القاهرِ الظَّاهرِ الملكِ الحقِّ المبين ، لا يَخْفَىٰ عَلَىٰ سَمْعِه خَفَيُّ الأنينِ ، ولا يغربُ عن بصرِه حركاتُ الجنين ، ذلَّ لكبريائِه جبابرةُ السلاطين ، وَقَضَى القضاءَ بحكمتِهِ وهو أخكَمُ الحاكمِين ، أحمده حمْدَ الشاكِرين ، وأشألُه مَعُونَةَ الصابرين .

وأنشهد أن لا إِلَه إِلا الله وحده لا شريك له إِلهُ الأُوَّلينَ والآخرين ، وأشهد أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه المصطَفَىٰ عَلَىٰ العالمين المُنْصُورُ ببدر بالملاثِكةِ المَنزِلِين .

حلَّد الله عليه وعَلَىٰ آلِه وأصحابه والتابِعين لهم بـــإخْسَانِ إِلَىٰ يوم الدينِ ، وسَلَّم تَشليمًا .

- O المتواند : في هذا الشهر المُبَارك نصر الله المسلمين في « غزوة بدر الكُبرى » عَلَىٰ أَعْدَائهم المُشركين وسَمىٰ ذلك اليوم يوم الفُرقان لأنه سبحانه فرَّق فيه بين الحق والباطل بنصر رسوله والمؤمنين وخذل الكفار المشركين .
- كان ذلك في شهر رمضان من « السنة الثانية » من الهجرة .
- وكانَ سَبِبُ هذهِ الغَزْوةِ: أَن النَّبِيَّ عَلَيْكُ بِلَغهُ أَنَّ أَبا شُفيان قَدْ تُوجَه مِنَ الشَّام إِلَىٰ مكَّة به « عِيـرِ قريشٍ » ، فدعَا أصحَابَه إِلَىٰ الحَرِج إليهِ لأخذِ « العِيرِ » ؛ لأنَّ قُريشًا حربُ لرسولِ الله عَيْكَ الحَرْفِ الله عَيْكَةِ اللهِ عَيْكَةً اللهِ اللهِ عَيْكَةً اللهِ اللهِ عَيْكَةً اللهِ عَيْكَةً اللهِ اللهِ عَيْكَةً اللهِ عَيْكَةً اللهِ اللهِ عَيْكَةً اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

وأصحابه ليس بينهم وبينهم عهد ، وقد أخرجُوهُم من ديارِهم وأموالِهم وقامُوا ضد دعوتهم دعوة الحق ، فكانوا مستحقين لما أراد النّبِي عَلَيْكُ وأصحابُه به « عِيرهِمْ » .

• فخرج النّبِيّ عَيْقِكَ وأصحابُه فِي ثلاثمائة وبضعة عشر رجلًا عَلَىٰ فرسين وسبعين بعيرًا يَتَعَقّبُونَها منهم سبعون رجُلًا من المهاجرين والباقُون من الأنصار ، يقصدون العير لا يريدون الحرب ولكن الله جمع بينهم وبين عدوهم عَلَىٰ غير ميعاد ، ليقضي الله أمرًا كان مفعولًا ويتُم ما أراد .

فإن أبا سفيان علم بهم فبعث صارخًا إِلَىٰ قريش يستنجدهم ليحمُوا عِيرَهُمْ وتَرَكَ الطَّريقَ المعتادةَ وسَلَكَ ساحِلَ البحرِ فنجَا.

أمّا قريشٌ: فإنّه لما جَاءهَمْ الصّارخُ خَرجُوا بأشْرافهم عنْ بكرةِ أبيهمْ في نحوِ ألف رجل مَعهم مئةُ فَرَس وسبعمائة بَعِيرٍ.

\* ﴿ بَطَرًا وَرِثَاءَ النَّاسِ ويَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُخِيطٌ ﴾ [الأنفال: ٤٧]، ومعهم القيانُ يُغنينَ بهجاءِ المسلمين فلما علم أبو سفيان بخروجهم بعث إليهم يخبرهم بنجاته ويُشير عليهم بالرجوع وعدم الحرب فأبوا ذلك .

وقال أبو جهل: « والله لا نرجعُ حَتَّىٰ نبلُغَ بدرًا ونُقيم فيه ثلاثًا ، نَنْحَرُ الجَزُورَ ، ونُطعِم الطعامَ ، ونَشقِي الخمْر ، وتسمعُ بنا العَرَبُ فلا يزالون يهابوننا أبدًا » .

● أمَّا رسولُ الله عَلَيْتُهِ: فإنه لما عَلِمَ بخروجِ قريشٍ جمعَ من معه من الصحابةِ فاستشارَهم ، وقال : « إنَّ الله قد وَعَدَنِي إحدى الطائفتين إمَّا العيرَ أو الجيش » .

\* فقام « المُقْدَادُ بنُ الأُسْودِ » وكَانَ من المُهاجرين وقال : يا رسول الله المُض لما أُمرَك الله عز وجَلَّ فوالله لا نقُولُ كَمَا قالتْ بنُو إِسْرائيلَ لمُوسلى ﴿ آذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَلَهُنا قَاعِدُونَ ﴾ [المائدة : ٢٤] ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك .

\* وقام « سعدُ بن معاذِ الأنصاري » سيدُ الأوسِ فقال : يا رسول الله لَعَلَّكَ تَحْشَىٰ أَن تكونَ الأنصارُ تَرَى حقًا عليها أَن لا تنصُركَ إلَّا في دِيَارِهِمْ وإنِّي أَقُولُ عن الأنصارِ وأُجِيبُ عنهم : فَأَظْعَنْ حَيْثُ فِي دِيَارِهِمْ وإنِّي أَقُولُ عن الأنصارِ وأُجِيبُ عنهم : فَأَظْعَنْ حَيْثُ شِئْتَ ، وصِلْ حَبلَ مَنْ شِئْتَ ، واقطعْ حَبْلَ مَنْ شِئْتَ ، وخُدْ مِن أَمْوَالِنَا مَا شِئْتَ ، وأَعْطِنا مِنها مَا شِئْتَ ، ومَا أَخَذْتَ مَنَّا كَانَ أُحبَّ إلَيْنَا مُمَّا ترحْتَ ، ومَا أَمَرْتَ فِيهِ مِن أَمْرٍ فَأَمْرُنَا فيهِ تَبعُ لأَمْرِكَ ، فوالله إلينَا مُمَّا ترحْتَ ، ومَا أَمَرْتَ فِيهِ مِن أَمْرٍ فَأَمْرُنَا فيهِ تَبعُ لأَمْرِكَ ، فوالله لين سِرْتَ بنا حَتَّىٰ تبلُغَ البركَ من غمدان لَنسِيرنَّ مَعَكَ ، ولئن استعرضتَ بنا هذا البَحْرَ فخضتَهُ لنَخُوضَنَّه مَعَكَ ، ومَا نَكرَهُ أَنْ السّعرضَتَ بنا هذا البَحْرَ فخضتَهُ لنَخُوضَنَّه مَعَكَ ، ومَا نَكرَهُ أَنْ تكون تَلْقَىٰ العدوَ بنا غدًا ، إننا لصبر عند الحرب ، صدق عند اللّقاءِ ولعلَّ الله يُريك منا ما تَقَرَّ بهِ عينُك .

نَشُرَّ النَّبِيُّ عَلَيْتُ لما سَمعَ منْ كلامِ المهاجرِين والأنصارِ رضِي
 الله عنهمْ وقالَ : « سِيروا وأبشِروا فوالله لكَأنِّي أنظرُ إِلَىٰ مَصَارِعِ

القوم »(١) .

أ فَسَارَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ بِجُنُودِ الرَّحْمنِ حَتىٰ نزَلوا أَدْنَىٰ مَاء (٢) منْ مِياه بدرٍ ، فقالَ لهُ الحُبَابُ بنُ المنذرِ بنُ عمرو بن الجموحِ : يا رسولَ الله أرأيتَ هذَا المنزلِ ؟ أمنزلُ أنزلكهُ الله ليس لنا أن تتقدم عنه أو تتأخّر أمْ هُوَ الرأيُ والحربُ والمكيدةُ ؟

فقال النّبِي عَلَيْكُ بلْ هوَ الرأيُ والحربُ والمكيدة ، فقالَ : يا رسولَ الله إنّ هذا ليسَ بمنزلِ ، فانهضْ بنَا حتَىٰ نأتي أدنى ماءِ من القومِ فننزلَهُ ونُغَوِّرُ مَا وراءَه منَ القلبِ ثمّ نبنِي عليه حوضًا فنملأه فنشربُ ولا يشربونَ (٣).

فاستحسنَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ هَذَا الرأيَ ونهضَ فنزلَ بالعُدُوةِ الدُّنيا مما يلي المدينة وقريشُ بالعدوةِ القُصْوىٰ مما يَلي مكَّة وأنزلَ الله تلكَ الليلة مطرًا كانَ عَلَىٰ المشركينَ وابلًا شَديدًا وَوَحُلًا زلقًا يمنعهُم من التَّقَدُّم وكانَ عَلَىٰ المسلمين طلًّا طهرهم ووطأ لهم الأرض وشد

<sup>(</sup>١) أورده ابن هشام في « السيرة » ( ١ / ٦٢٥ ) بدون سند ، وأورده ابن كثير ( ٢ / ٣٩٥ ) بنحوه ونسبه إلى ابن مردويه من طريق محمد بن علقمة بن وقاص الليثي ، عن أَبِيه ، عن جده مرسلًا ونسبه الحافظ في « الفتح » ( ٧ / ٢٢٤ ) إلى ابن أَبِي شيبة . وراجع : « زاد المعاد » لابن القيم ( ٣ / ١٧٣ ، ١٧٤ ) والتعليق عليه .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة « ما » .

<sup>(</sup>٣) راجع: « سيرة ابن هشام » ( ١ / ٦٢٠ ) و « البداية والنهاية » ( ٣ / ١٦٧ ) و « زاد المعاد » ( ٣ / ١٦٧ ) و التعليق عليه .

الرَّمل ومهّد المنزل وثَبت الأُقْدام .

و وبنى المسلمون لرسول الله عَلَيْكُ عريشًا عَلَىٰ تل مشرف عَلَىٰ ميدان الحرب، ثم نزل عَلَيْكُ من العريش فسوى صفوف أصحابه، ومشى في موضع المعركة، وجعل يُشيرُ بيدهِ إِلَىٰ مصارعِ المشركينَ ومحلَّت قتلِهم يقولُ: « هَذَا مَصْرَع فُلانِ إِنْ شَاء الله، هذا مَصْرَعُ فلانِ إِنْ شَاء الله، هذا مَصْرَعُ فلان » فما جاوز أحد منهم موضع إشارته (١).

ثم نظر عَلِيْكُ إِلَىٰ أصحابه وإِلَىٰ قريش فقال : « اللَّهُمَّ هَذِهِ قُرَيش عَاهِت بِفَخْرِها وخيلائها وخيلها تُحَادّك وَتُكَذِّب رَسُولَك ، اللهُمَّ نَصْرك الَّذي وَعَدَّتني ، اللَّهُمَّ أَنجز لي ما وعدتني ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَنشُدُك عَهدك ووعدك ، اللَّهُمَّ إِن شئت لم تُعبد ، اللَّهُمَّ إِن تُهْلِك هذه العصابة اليوم لا تُعبد » (٢).

٥ واستنصر المسلمون بربهم واستغاثوا به فاستجاب لهم ﴿ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَتَبُتُوا ٱلَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْوَعْبَ فَآضْرِبُوا فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَآضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ \* ذَلِكَ بَأَنَّهُمْ شَاقُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ \* ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾ [ الأنفال : ١٢ - ١٤] .

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ( ١ / ١١٧ ) بسند صحيح من حديث عَلِيٍّ ، ومسلم ( ١٧٧٩ ) ( ٨٣ ) من حديث أنس .

<sup>(</sup>٢) راجع: صحيح مسلم ( ١٧٦٣ ) ( ٥٨ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .

ثم تقابل الجمعان ، وحمي الْوَطِيشُ واستدارت رَحَىٰ الحرب ، ورسول الله عَلَيْتُ في العريش ، ومعه أبو بكر وسعد بن معاذ يحرشهما فما زَال عَلَيْتُ يُناشدُ ربه ويستنصرُهُ ويستغيثه ، فأغفىٰ إغفاءة ثم خرج يقول ﴿ سَيُهْزَمُ الجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُر ﴾ [ القمر : ٤٥] (١).

O وحرَّضَ أصحابه عَلَىٰ القتال وقال : « وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَده لا يقاتلهم اليوم رَجُلُّ فيقتل صابرًا مُحْتَسِبًا مُقبلًا غير مُدبر إلا أدخله الله الجنة » . فقام عُميرُ بن الحمام الأنصاري وبيده تمرات يأكلهن فقال : يَا رَسُول الله جنة عرضُها السَّمَلوَات والأَرض قال النَّبِيُّ عَيِّلًة : نعم قال : بَخْ بَخْ يا رسول الله ما بيني وبين أن أَذْخُل النَّبِيُّ عَيِّلًة إلا أَن يَقْتلني هؤلاء ، لَيْن حَبِيثُ حَتَّىٰ آكل تَمَراتي هذه ، إنَّها لَجُنَّة إلا أَن يَقْتلني هؤلاء ، لَيْن حَبِيثُ حَتَّىٰ قَتل رضي الله عنه (٢) . لَجَاةٌ طويلة ثم ألقى التَّمرات وقاتل حَتَّىٰ قُتل رضي الله عنه (٢) . وأحذ رسول الله عَيْقِلَة كفًّا من تُراب أو حصًا فرَمَىٰ بها القومَ فأصَابت أعينهم ، ( ما تركت ) (٣) منهم واحد إلا ملأت عينه وشغلوا بالتراب في أعينهم آية من آيات الله عز وجل ، فهزم جمع المشركين وولوا الأدبار ، وأتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون فقتلُوا المشركين وولوا الأدبار ، وأتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون فقتلُوا المشركين وولوا الأدبار ، وأتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون فقتلُوا المشركين وولوا الأدبار ، وأتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون فقتلُوا المُسْركين وولوا الأدبار ، وأتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون فقتلُوا المُسْركين وولوا الأدبار ، وأتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون فقتلُوا

<sup>(</sup>١) راجع: صحيح البخاري ( ٣٩٥٣ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم ( ١٩٠١ ) ( ١٤٥ ) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه .

<sup>\* (</sup> يَخْ بَغْ ) بفتح الموحدة وسكون الخاء المعجمة ، وفي نسخة بالتنوين في الكلمتين ، وهي كلمة تقال عند المدح والرضا بالشئ . ( مرقاة المفاتيح » ( ٤ / ١٧٨ ) .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : أعينهم منهم ، وما بين القوسين زيادة يستقيم بها السياق .

سَبْعِين رجلًا وأَسَرُوا سَبْعِين ، أما الْقَتْلَىٰ فأَلْقَيَ منهم « أربع وعشرون رجلًا » من صناديدهم في قليب من قُلْبان بدر ، منهم أبو جهل وشيبة بن ربيعة وأخوه عُتبةُ وابنُه الوليد بن عتبة .

\* وفي « صحيح البخاري » : عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ استقبل الكعبة فدعا عَلَىٰ هؤلاء الأربعة قال : فأشهد بالله لقد رأيتهم صرعلي قد غيرتهم الشمسُ وكان يومًا حارًا ﴾(١). \* وفيهِ أيضًا عن أبي طلحةَ رضي الله عنه : « أن نبي الله عَلَيْكُ أَمرَ يومَ بَدْرِ بِأَرْبَعَةٍ وعشرينَ رجُلًا من صَنَادِيدِ قريش فَقُذِفُوا في طَويٍّ من أطواء بدر خَبِيثٍ مُحْبِث ، وكان إذا ظهر عَلَىٰ قوم أقام بالعَرْصَة ثلاث ليالٍ ، فلمَّا كان ببدرِ اليوم الثالث أمرَ برَاحِلته فَشُدًّ عليها ثم مَشَىٰ واتَّبَعَهُ أصحابُه ، حَتَّىٰ قام عَلَىٰ شفةِ الرَّكِيِّ فجعل يُناديهم بأَسْمَائِهم وَأَسْمَاء آبَائِهم يا فُلانُ ابنَ فلان ويا فلانُ ابنَ فلانِ أَيْسُرُّ كُمْ أَنكُمْ أَطَعْتُمُ الله ورسوله ، فإنما قد وجدنا ما وَعَدَنا رَبُّنَا حَقًّا فهل وَجَدتم مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُم حَقًّا ؟ قال عُمَرُ : يا رسولُ الله ما تُكلِّمُ من أَجْسَادٍ لا أرواحَ لها ؟ قال رسول الله عَيْضَةٍ : والَّذِي نَفْسُ محمد بِيَدهِ مَا أَنْتُم بأَسْمَعَ لِلَا أَقُولُ منهم »(٢).

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٣٩٦٠ ) .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٣٩٧٦ ) .

<sup>• «</sup> الرَّكِيِّ » : أي طرف البئر والركي بفتح الراء وكسر الكاف وتشديد آخره : البئر قبل أن =

• وأمَّا الأَسْرَى: فإنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ استَشارَ الصحابة فيهم ، وكان سعدُ بن مُعاذِ قد ساءَه أَمْرُهُمْ وقالَ : كانتْ أولَ وقعة أوقعها الله في المشركينَ وكان الإثخانُ في الحرب أحبَّ إليَّ من استبقاءِ الرِّجال . \* وقال عُمر بن الخطاب رضي الله عنه للنَّبيّ عَلَيْكُ : « أَرَىٰ أَنْ تُمَكِّننا فنضرب أَعْنَاقهم فَتُمَكِّن عليًّا من عَقِيل فيضرب عُنْقَه ، ثَمَّكُنني من فلانِ ( يعني قريبًا له ) فَأَضْرِبُ عُنْقَه ، فإن هؤلاء أئمةُ الكُفْر وصناديدُها » .

\* وقال أبو بكر رضي الله عنه: « هم بَنُو العَمِّ والعَشيرةُ وأرَى أَنْ تَأْخُذَ منهم فديةً فتكونُ لنا قُوة عَلَىٰ الكفارِ ، فعسىٰ الله أن يهديهُم للإسلام »(١).

فَأَخَذَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ الفِدْية ، فكان أَكْثَرهم يفْتَدِي بالمَالِ مِنْ أربعةِ آلافِ درهم إلَى ألف درهم .

ومنهم : مَنْ افتدى بتعليم صبيان أهْل المدينةِ الكتابَةَ والقراءة .

ومنهم: من كان فداؤُهُ إطلاقَ مأسورِ عند قريش من المسلمين.

ومنهم : مَنْ قتله النَّبِيُّ عَلَيْكُ صبرًا لشدَّةِ أَذِيته .

ومنهم : مَنْ مَنَّ عليه بدونِ فداءِ لِلْمَصْلَحَة .

<sup>=</sup> تطوىٰ ، و« **الأطواء** » جمع طوى وهي البئر التي طويت وبنيت بالحجارة لتثبت ولا تنهار . « فتح الباري » ( ۲ / ۲ ٪ ) .

<sup>(</sup>١) راجع : مسلم ( ١٧٦٣ ) ( ٥٨ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنه .

هذه غزوة بدر انتصرتْ فيها فِئة قليلةٌ عَلَىٰ فئةِ كثيرةٍ ﴿ فِئَةٌ ثُلَا عَلَىٰ فئةٍ كثيرةٍ ﴿ فِئَةٌ ثُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ ﴾ [ آل عمران : ١٣ ] .

انتصرت الفئة القليلة ؛ لأنها قائمة بدين الله تُقَاتِل لإعلاء كلمته والدفاع عن دينه فنصرها الله عز وجل فقوموا بدينكم أيها المسلمون لتنصروا عَلَىٰ أعدائكم واصبروا وصابروا ورابطُوا واتقوا الله لعلكم تفلِحُون .

اللَّهُم انْضُرْنا بالإسلام واجعلنا من أنصاره والدعاةِ إليه وثبتنا عليه إِلَىٰ أن نلقاك ، وصلَّىٰ الله وسلَّم عَلَىٰ نبيُّنَا محمدِ وآلِهِ وصحبِهِ أجمعين .

0000

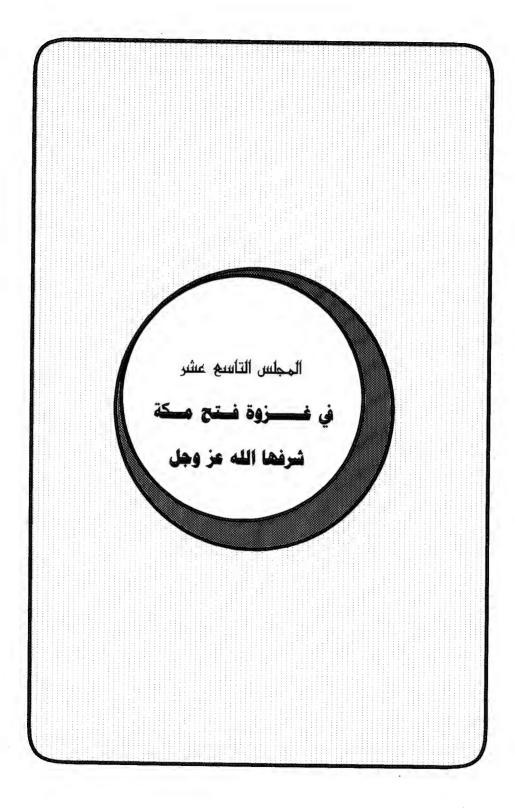



#### بسم الله الرحين الرحيم

الحمد لله الَّذِي خلق كلَّ شيُّ فَقَدَّرَه ، وعلِمَ مَوردَ كلِّ مخلوق ومضدَرَه ، واثبت في أُمَّ الكتاب ما أرَادَه وسَطَّره ، فلا مُوَخِّرَ لما قَدَّمَه ولا مُقَدِّمَ لما أخَّرَه ، ولا نَاصِرَ لمَنْ خَذَلهُ ولا خَاذِلَ لمَنْ نَصَره تفرَّد بالمُلكِ والبقاءِ والعزَّةِ والكبرياءِ فَمَنْ نازَعَه ذلك أخقرَه الواحدُ الأَحَدُ الفَرْدُ الصَّمَد فلا شَريكَ له فيمَا أَبْدَعَه وفَطَرَه ، الحيُ القيْوم فما أَقُومَه بشُؤُونِ خلْقِه وأَبْصَرَه ، العليمُ الخبيرُ فلا يخفى عليه ما أسرَّه العبدُ وأضمرَه ، أخمَدُه عَلَىٰ ما أَوْلَىٰ مِنْ فضلِه ويَسَرَه عليه ما أَسَرَّه العبدُ وأَضْمَرَه ، أَخمَدُه عَلَىٰ ما أَوْلَىٰ مِنْ فضلِه ويَسَرَه عليه ما أَسَرَّه العبدُ وأَضْمَرَه ، أَخمَدُه عَلَىٰ ما أَوْلَىٰ مِنْ فضلِه ويَسَرَه عليه عن ذَبْه وغَفَرَه ، وأشهد أَنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه الذي فعفا عن ذَبْه وغَفَرَه ، وأشهد أَنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه الذي أوضَح به سبيلَ الهدايةِ ونَوَّرَه ، وأزالَ به ظلماتِ الشّرك وقتَرَه ، وأوتَحَ عليه مَكَّةَ فأزَال الأصنامَ مِن البيتِ وَطَهَره .

صلَّك الله عليه وَعَلَىٰ آلِه وأصحابِه الكرامِ البَرَرَة ، وَعَلَىٰ النابعينَ لهم بـإحسانِ ما بَلَغَ القَمَرُ بدرَه وسَرَرَه ، وسلَّم تَسليمًا

O إخوانه : كما كان في هذا الشهر المبارك « غزوةُ بدر » التي انتصر فيها الإشلامُ وعلا منارهُ ، كان فيه أيضًا « غزوةُ فتْح مكّة » البلد الأَمين في السَّنةِ الثامِنةِ من الهِجْرَةِ ، فأنقَذَه الله بهذا الفتح العظيم من الشِّركِ الأثِيم ، وصار بَلدًا إِسْلاميًّا حَلَّ فيه التوحيد عن الشِّرك ، والإيمانُ عن الكُفْرِ ، والإسلام عَن الإسْتِكبَار ، أُعلِنَتْ فيه الشِّرك ، والإيمانُ عن الكُفْرِ ، والإسلام عَن الإسْتِكبَار ، أُعلِنَتْ فيه

عبادةُ الوَاحِدِ القَهَّارِ ، وكُسِرَتْ فيه أَوْثَانُ الشِّركِ فمَا لها بعْدَ ذلك الْجُبِّارِ .

• وسببُ هذا الفتح العظيم: أنَّه لمَّا تُمَّ الصَّلْحُ يَيْنَ النَّبِيِّ عَلَيْكِ ويَيْنَ قُرَيشٍ في الحُديبية في السَّنةِ السَّادِسَةِ كان مَنْ أَحَبَّ أن يدخلَ في عهدِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ فَعَل ، ومَنْ أَحَبَّ أن يَدْخُلَ في عهدِ قُرَيش فعل فدخلت « خُزاعة » في عهد النَّبِيِّ عَلَيْكِ ودخلت « بنو بكر » في عهد قريش (١) .

وكان بين القبيلتين دِمَاءٌ في الجَاهِليَّةِ فَانْتَهَزَتْ ( بنو بكر ) هذه الهدنة فأَغَارَت عَلَىٰ ( خزاعة ) وهم آمِنُون ، وأعانتْ قريشٌ مُحلَفَاءَهَا ( بَنِي بَكْرٍ ) بالرِّجَال والسِّلاح سرَّا عَلَىٰ ( خزاعة ) مُحلَفاء النَّبِيِّ عَلَيْكَ فَقَدِمَ جماعةٌ مِنْهُمْ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْكَ فَأَخبروه بِمَا صَنَعَت بَنو بَكْر وإعانةِ قريشٍ لها فقال النَّبِيُّ عَلَيْكَ : ( لأَمْنَعَنَّكُم مما أَمْنَعُ نَفْسِى منه ) .

• أمَّا قريش: فسقط في أيديهم ورأوا أنهم بفعلهم هذا نقضوا عهدهم فأرسلوا زعيمهم أبا سُفيان إِلَىٰ رسول الله عَيْقَاتُ ليشدَّ العقدَ ويزيد في المُدة ، فكلم النَّبِيّ عَيْقَاتُ في ذلك ، فلم يرُدَّ عليه ثُمَّ كلَّم أبا بكر وعمر ليشفعا له إِلَىٰ رسول الله عَيْقَاتُ ، فلم يُفلح ، ثمَّ كلَّم علي بن أبي طالب فلم يُفلح أيضًا ، فقال له: ما تَرَى يا أبا الحسن

<sup>(</sup>١) راجع : زاد المعاد ( ۲ / ٣٩٤ : ٣٩٨ ) .

قال: ما أرى شيئًا يُغني عنك ولكنك سيد بني كنانة فقُم فأجر بين الناس قال: أترى ذلك مُغنيًا عني شيئًا قال: لا والله ولكن مَا أجدُ لك غيره ففعل أبو سفيان، ثم رجع إِلَىٰ مكة فقالت له قريشُ: مَا وراءك ؟ قال: أتيتُ محمدًا فكلمته فوالله ما رَد علي شيئًا، ثم أتيتُ ابن أبي قُحافة وابنَ الخطاب فلم أجد خيرًا ثم أتيتُ عليًا فأشار علي بشيئ صنعته أجرتُ بين الناس قالوا فهل أجاز ذلك فأشار علي بشيئ صنعته أجرتُ بين الناس قالوا فهل أجاز ذلك محمد ؟ قال: لا . قالوا وَيحك ، ما زاد الرجلُ ( يعنون عليًا ) أن لعبَ بك (١) .

- وأما النَّبِيُّ عَيِّكُمُ : فقد أمر أصحابَه بالتجهز للقتال ، وأخبرهم بما يُريد واستنفر من حوله من القبائل وقال : « اللَّهُمَّ خُذِ الأَخْبَار والعُيُون عن قُريش حَتَّل نَبْغَتَها في بِلادها »(٢) .
- ثُم خرج من المدينة بنحو عشرة آلاف مُقاتلٍ ، وولَّى عَلَىٰ المدينة عبد الله بن أم مكتوم .
- ولما كان في أثناء الطريق لقيه في « الجُحفة » عمة العباسُ بأهله وعياله مُهاجرًا مُسلمًا ، وفي مكان يُسَمَّى « الأَبْواءَ » لقيه عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وابن عمته عبد الله بن أبي أمية ، وكانا من أشد أعدائه فأسلما فقبل منهما ، وقال في أبي

<sup>(</sup>١) راجع : زاد المعاد ( ٣ / ٣٩٧ ، ٣٩٨ ) .

<sup>(</sup>٢) راجع : سيرة ابن هشام ( ٢ / ٣٨٩ ) وعن ابن اسحاق با سند .

سفيان : « أَرْمُجُو أَن يَكُون خَلَفًا من حَمْزَة »(١) .

 ولما بلغ ﷺ مكانًا يُسمَّىٰ « مَرَّ الظّهران » قريبًا من مكة أمر الجيش فأوقدُوا عشرة آلاف نار ، وجعل عَلَىٰ الحرس عُمر بن الخطاب رضى الله عنه ، وركب العبَّاسُ بغلة النَّبِيِّ عَلَيْكُ ليلتمسَ أحدًا يُبلغُ قريشًا ليخرجوا إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْكُم فيطلبوا الأمانَ منه ولا يحصُل القتالُ في مكة البلد الأمين ، فبينما هو يسيرُ سمع كلام أبي سفيان يقول لبديل بن ورقاء : « مَا رَأَيْتُ كَاللَّيْلة نِيرانًا قَطّ ، فقال بُديل هذه خُزَاعةُ فقال أبو سفيان : خزاعة أقلُّ من ذلك وأذلُّ فعرف العباس صوت أبي سفيان ، فَنَادَاهُ فقال : مَالَك أَبَا الفَصْل ؟ قال : هذا رسول الله عَيْسَةُ في الناس ، قال : فما الحيلةُ ؟ قال العباسُ : إركب حَتَّىٰ آتى بك رسول الله عَلَيْكُ فأَسْتأَمنه لك ، فأتىٰ به النَّبيَّ عَلَيْكُ فَقَالَ : وَيْحَكَ يَا أَبَا سَفِيانَ أَمَا آنَ لَكَ أَنْ تَعْلَم أَن لَا إِلَّه إِلَّا الله ؟ فقال : بأبي أنت وأمى ما أَحْلَمَك وَأَكْرَمَك وَأَوْصَلَك ، لقد علمت أَنْ لُو كَانَ مَعَ الله غيرِهُ لأَغْنَلَى عَنِّي .

قال : « أما آن لك أن تَعْلَم أُنِّي رَسُول الله فَتَلَكَّا أبو سفيان ، فقال له العباش : وَيْحَك أَسْلَم ، فَأَسْلَمَ وَشَهِدَ شَهَادَةَ الحق (٢) .

<sup>(</sup>١) راجع : زاد المعاد (٣ / ٤٠١) .

<sup>(</sup>٢) راجع : صحيح البخاري ( ٤٢٨٠ ) من حديث هشام بن عروة عن أَبِيه ، و « زاد المعاد » ( ٣ / ٤٠١ ، ٣٠٠ ) .

• ثم أمر النّبِيّ عَيْقِكُ العبّاسَ أَنْ يُوقفَ أَبا سفيان بمضيق الوادي عند خَطْمِ الجبل حَتَّىٰ يمر به المسلمون ، فَمَرَّت به القبائل عَلَىٰ راياتها ما تمر به قبيلة إلا سأل عنها العباس فيخبره فيقول : مالي ولها حَتَّىٰ أقبلت كتيبة لم يُر مثلها فقال : مَن هذه ؟

قال العباسُ: هؤلاء الأُنْصَارُ عليهم سعد بن عُبادة معه الرايةُ فلما حاذاه سعد قال: أبا سُفيان اليومُ يومُ الملْحَمَةِ اليوم تُسْتَحَلَّ الكعبة.

• ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب وأجلها فيهم رسول الله عَلَيْ وأصحابُه ورايته مع الزبير بن العوام فَلَمَّا مَرَّ رَسُولُ الله عَلِيْ وأصحابُه ورايته مع الزبير بن العوام فَلَمَّا مَرَّ رَسُولُ الله عَلِيْ الله عَلِيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ ال

ثُمَّ أَمَرَ رسول الله عَيْقَا أَن تؤخذ الرايةُ من سعدٍ وتُدفع إِلَىٰ ابنه قيسٍ ورأى أنها لم تخرجُ عن سعدٍ خروجًا كاملًا إذا صارت إلَىٰ ابنه .

• ثُمَّ مضى عَيِّلَةً وأمر أن تُركز رايتهُ بالحجُون ثم دخل مكة فاتحًا مؤزَّرًا منصورًا قد طأطاً رأسه تواضعًا لله عز وجل حَتَّىٰ إِن جبهته تكادُ تمشُ رحلَه وهو يقرأ ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ﴾ [الفتح: ١] ، ويُرجِّعُها وبعث عَيِّلَةً عَلَىٰ إحدى المجُنبتين خالد بن الوليد وعَلَىٰ الأخرى الزبير

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٤٢٨٠ ) من حديث عروة بن الزبير عن أُبِيه .

بن العوام وقال : « مَنْ دَخَلَ المسجد فَهُو آمِن ، ومَن دَخَلَ دَارَ أَبِي شُفْيَانَ فَهُو آمِن ، ومَن دَخَلَ دَارَ أَبِي شُفْيَانَ فَهُو آمِن » (١) .

ثُمَّ مَضَىٰ رسول الله عَيْنِ حَتَىٰ أَتَى المسجد الحرام فطاف به عَلَىٰ راحلته وكان حول البيت ستون وثلثُمائة صنم ، فجعل عَيْنِ عَلَىٰ راحلته وكان حول البيت ستون وثلثُمائة صنم ، فجعل عَيْنِ عَلَىٰ يَطعُنُها بقوسٍ معه ويقُول : ﴿ جَاءَ الحَقُّ وزَهَقَ البَاطِلُ إِنَّ البَاطِلَ وَمَا كَانَ زَهُوقًا ﴾ [الإسراء: ١٨] ، ﴿ جَاءَ الحَقُّ وَمَا يُبْدئ البَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴾ [الإسراء: ١٨] ، والأصنامُ تتساقطُ عَلَىٰ وجوهِهَا (٢) .

• ثم دَحَلَ عَلِيْكُ الكعبة فإذا فيها صور ، فأمَر بها فَمُحِيَث (٣) ثم صلَّىٰ فيها فلما فرغ دار فيها وكبر في نواحيها ووحد الله عز وجل ثم وقف عَلَىٰ باب الكعبة وقريشٌ تحته ينتظرون ما يفعلُ ، فأخذ بعضادتي الباب وقال : لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدُ وهو عَلَىٰ كل شئ قديرٌ ، صدق وَعْدَه ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ، يَا مَعْشَر قريش إن الله قد أَذْهَبَ عنكم نَحْوة الجَاهِليّةِ وتعظّمها بالآباء ، الناسُ من آدم وآدمُ من تُرابِ : ﴿ يَا أَيّهَا النّاسُ إِنّا خَلَقْنَاكُم مَنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنّ الله عَدِيرٌ ﴾ [ الحجرات : ١٣ ] . الناسُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ [ الحجرات : ١٣ ] .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٤٢٨٠ ) من حديث عروة بن الزبير عن أُبِيه .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٤٢٨٧ ) ومسلم ( ١٧٨١ ) ( ٨٧ ) .

<sup>(</sup>٣) راجع : « زاد المعاد » ( ٣ / ٤٠٦ ، ٤٠٧ ) .

يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ : مَا تَظُنُّون أَني فَاعِلٌ بَكُمْ ؟ قالوا : خَيْرًا أَخْ كَرِيمٌ وَابِنُ أَخِ كَرِيمٌ وَابِنُ أَخِ كَرِيمٍ ، قال : فَإِنِّي أَقُول لَكُمْ كَمَا قال يُوسفُ لإِخوَتِه : ﴿ لَا تَثْرِيبَ عَلَيكُمُ اليَومَ يَعْفَرُ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾ [يوسف: ٩٢] اذهبوا فأنتم الطلقاء (١) .

ولما كان اليومُ الثاني من الفتح: قام النّبِيُّ عَلَيْكُ خطيبًا في الناس فَحَمِد الله وأثنى عليه ثم قال: « إنَّ الله حَرَّم مكة ولم يُحرمها الناسُ ، فلا يَحلُّ لامريُ يؤمن بالله والْيَوْم الآخر: أنْ يَسْفِك بِهَا دَمًا وَلا يَعْضُدَ بِهَا شَجَرَةً ، فإنْ أَحَـدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ يَسْفِك بِهَا دَمًا وَلا يَعْضُدَ بِهَا شَجَرَةً ، فإنْ أَحَـدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُولِ الله عَلَيْكُ فقولوا: إِنَّ الله أَذِنَ لِرَسُولِهِ ، وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ ، وَإِنَّمَ أَذِنَ لِيَ فيها سَاعَةً مِن نَهَار ، وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا اليوم كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْس ، فَالْيُبَلِّعُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ » (٢) .

وكانت الساعةُ التي أُحِلَّت فيها لرسول الله عَلِيْكُ من طلوع الشمس إِلَىٰ صلاة العصر يوم الفتح ثم أقام عَلَيْكُ تِسْعَة عَشْر يومًا بمكة يقصر الصلاة (٣٠).

لأنه لم ينو قطع السَّفر ؛ أقام عَلَيْكُ كذلك لِتَوْطِيد التَّوحيد ودعائم الإسلام وتَثْبيت الإيمان وَمُبَايعة الناس.

<sup>(</sup>۱) راجع : « زاد المعاد » ( ۳ / ۳۰۸ ، ۳۰۸ ) والتعليق عليه .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٤٢٩٥ ) واللفظ له ، ومسلم ( ١٣٥٤ ) ( ٤٤٦ ) من حديث أبيي شريح العدوي .

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ٤٢٩٨ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنه .

\* وفي « الصحيح » : عن مُجاشع قال أتيتُ النَّبِيِّ عَلَيْكُ بأخي باخي بعد الفتح ليبايعُ عَلَىٰ الهجرة فقال عَلِيْكُ : « ذَهَبَ أَهْلُ الهِجْرةِ بما فِيهَا وَلَكِن أَبَايُعُهُ عَلَىٰ الإسلام وَالإيمانِ وَالجِهَادِ » (١) .

وعاد بلد الله بلدًا إسلاميًّا أُعْلِنَ فيه بتوحيد الله وتصديق رسوله وعاد بلد الله بلدًا إسلاميًّا أُعْلِنَ فيه بتوحيد الله وتصديق رسوله وتحكيم كتابه ، وصارت الدَّولة فيه للمسلمين واندحر الشِّركُ وتَبَدَّد ظلامه ، والله أكبر ولله الحمد وذلك من فضل الله عَلَىٰ عباده إلَىٰ يوم القيامة .

اللَّهُمَّ ارزُقْنا شُكْرَ هذه النعمةِ العظيمةِ وحقِّق النَّصر للأُمَّةِ الإسلاميَّةِ كُلَّ وقتِ في كلِّ مكانِ واغفرُ لنا ولوالِدِينا ولجميعِ المسلمين برحمتِك يا أرحَم الراحمينَ ، وصلى الله وسلَّم عَلَىٰ نبيِّنا محمدِ وعَلَىٰ آله وصحبه أجمعين .

0000

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٤٣٠٥ ) ( ٤٣٠٦ ) ومسلم ( ١٨٦٣ ) ( ٨٣ ) ٠

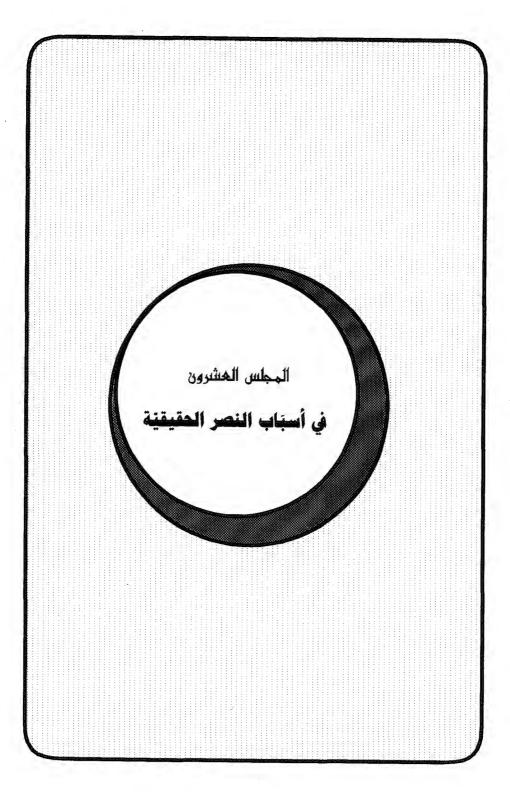



#### بسر الله الرحمي الرحيم

الحهد لله العظيم في قَدْرِه ، العزيز في قَهْرِه ، العالم بحالِ العَبْدِ في قَهْرِه ، العالم بحالِ العَبْدِ في سِرَّه وجَهْرِه ، الجائِد عَلَى الجُاهِدِ بنَصْرِهِ ، وعَلَى الْمُتواضِع من أَجْلِه برَفْعه ، يسمغ صَريفَ القلم عند خط سَطره ، ويرى التَّمل يدب في فيافي قفره ، ومن آياته أنْ تقوم السماءُ والأرضُ بأَمْرِهِ ، أَحْمَدُهُ عَلَىٰ القَصَاءِ خُلُوهِ ومُرَّه .

َ وَالشهكُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا الله وحدَه لا شريك له إقامةً لِذِكْرِهِ ، وأشهدُ أَن محمدًا عبدُه ورسولُه المبعوثُ بالبرِّ إِلَىٰ الحُلقِ في بَرِّه وبَحْرِه .

صَلَّكَ الله عليه وعَلَىٰ صاحبه ( أبي بكر ) السابق بما وَقَرَ من الإيمان في صدره ، وَعَلَىٰ ( عمر ) مُعزِّ الإسلام بحَزْمِه وقهرهِ وعَلَىٰ ( عثمان ) ذي النورَين الصابر من أمره عَلَىٰ مُرَّه ، وَعَلَىٰ ( عليً ) ابن عمه وصهره ، وعَلَىٰ آله وأصحابه والتابعينَ لهم بإحساني ما جاد السحابُ بقطره ، وسلَّم تسليمًا .

O إخوانك : لقد نَصَرَ الله المؤمنين في مواطن كثيرة في « بدر » و « الأحزاب » و « الفتح » و « خُنَيْنِ » وغيرها نصرهم الله وَفَاءً بوعده .

\* ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [ الروم: ٢٧ ] .

\* ﴿ إِنَّا لِنَنْصُرُ رُسُلِنَا وَٱلَّذِينَ آمَنُ وَ أَلَدُنِيا وَيُومَ يَقُومُ

آلأَشْهَادُ \* يَومَ لَا يَنْفَعُ آلظَّالِمِينَ مَعْذِرتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُـوءُ اللَّاهِنَ اللَّاهِنَ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ

نَصَرَهُم الله ؛ لأنهم قائمون بدينه وهو الظاهرُ عَلَىٰ الأديان كلها فمن تمسك به فهو ظاهر عَلَىٰ الأمم كلّها .

\* ﴿ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ [الصف: ٩].

نَصَرَهُم الله تعالى ؛ لأنهم قاموا بأسبابِ النصر الحقيقية المادية منها والمعنوية فكان عندهم من العزم ما برزُوا به عَلَىٰ أعدائهم أخذًا بتوجيه الله تعالى لهُم وتمشيًا مع هديه وتثبيته إياهم .

\* ﴿ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الأَعْلَونَ إِنْ كُنْتَمْ مُؤْمِنِينَ إِنْ كَنْتَمْ مُؤْمِنِينَ إِنْ كَنْتَمْ مُؤْمِنِينَ إِنْ كَنْتَمْ مُؤْمِنِينَ إِنْ كَنْتَمْ مُؤْمِنِينَ إِنْ كَيْسَسْكُمْ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامِ نُدَاوِلُها بَيْنَ النَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١٣٩].

\* ﴿ وَلَا تَهِنُوا فِي الْبَغَاء آلقَومِ إِن تَكُونُوا تَأْلُمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلُمُونَ كَمَا تَأْلُمُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا تَأْلُمُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا كَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا كَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا كَاللَّهُ عَلِيمًا كَا النساء: ١٠٤].

\* ﴿ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَىٰ آلسَّلْم وَأَنْتُمُ الأَعْلَونَ وَآللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُم \* إِنَّمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْقٌ ﴾ [ محمد : ٣٥] . فكانوا بهذه التقوية والتثبيت يسيرون بقوة وعزم وجد وأخذوا بكل نصيب من القوة . \* امتثالًا لقول ربهم سبحانه وتعالى : ﴿ وَأَعِدُّواْ لَهُمْ مَا ٱسْتَطَعْتُم

من القوة النفسية الباطنة ، والقوة العسكرية الظاهرة ، نصرهم الله تعالى لأنهم قاموا بنصر دينه .

\* ﴿ وَلَينَصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ \* الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمُعْرُوفِ وَنَهَوْا عَن الْمُنكرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴾ [ الحج: ٤٠ ، ٤١] .

<u>ففي هاتين الآيتين الكويمتين</u>: وعد الله بالنصر من ينصره وعدًا مؤكدًا بمؤكدات لفظية ومعنوية:

أما المؤكدات اللفظية: فهي القسم المقدر؛ لأن التقدير والله لينصرن الله من ينصره وكذلك اللام والنون في لينصرن كلاهما يفيد التوكيد.

و أما التوكيد المعنوي: ففي قوله ﴿ إِنَّ الله لَقُوِيٌ عَزِيزٌ ﴾ فهو سبحانه قوي لا يضعف وعزيز لا يذل وكل قوة وعزة تضاده فستكون ذلًا وضعفًا.

\* وفي قوله ﴿ ولله عَاقِبَةُ الأُمُورِ ﴾ تَثْبِيتُ للمؤمن عندما يستبعد النصر في نظره لبعد أسبابه عنده فإن عواقب الأمور لله وحده يغير سبحانه ما شاء حسب ما تقتضيه حكمته .

وفي هاتين الآيتين : بيان الأوصاف الَّتِي يستحق بها النصر

وهي أوصاف يَتَحَلَّىٰ بها المؤمن بعد التَّمْكِين في الأرض ، فلا يغريه هذا التَّمكين بالأشر والبطر والعُلُو والفساد وإنما يزيده قوة في دين الله وتمسكًا به .

# الوصنف الأول : ﴿ الدينَ إِنْ هَكُنَّاهُم فِي الأَرضِ أَقَاهُوا السَّلَاةَ ﴾ :

والتَّمكين في الأرض لا يكون إلا بعد تحقيق عبادة الله وحده .

\* كما قال تعالى : ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا السَّالَ اللهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَكُهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا وَلَيُمَكِّنَ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَتُهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْعًا ﴾ [النور: ٥٥] .

فإذا قام العبد بِعِبَادَةِ الله مُخْلِطًا لَهُ فِي أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ وإرادته لا يُرِيد بها إلا وجه الله والدار الآخرة ولا يريد بها جاهًا ولا ثناءً من الناس ولا مالًا ولا شيئًا من الدنيا واستمر عَلَىٰ هذه العبادة المخلصة في السراء والضراء والشدة والرخاء ؛ مَكَّنَ الله له في الأرض.

إذن : فالتَّمكين في الأرض يَسْتَلْزِم وَصْفًا سَابِقًا عليه وهو : عبادة الله وحده لا شريك له وبعد التَّمكين والإخلاص يَكُون .

# الوصعف الثاني : وهو إقامة الصلاة :

بأُنْ يُؤدِّي الصَّلَاةَ عَلَىٰ الوجه المطلوب منه قائمًا بشروطها وأَرْكانها وواجباتها .

(74.)

وتمام ذلك: القيام بمستحباتها ، فيُحْسِنُ الطَّهُورَ ، ويُقِيم الرُّكوع والشُّجود والقيام والقعود ، ويُحافظ عَلَىٰ الوقت وعَلَىٰ الجمعة والجماعات ، ويُحافظ عَلَىٰ الخُشوع وهو حضور القلب وشكون الجوارح ، فإن الخشوع روح الصلاة ولُبها ، والصلاة بدون خشوع كالجسم بدون رَوْح .

\* وعن عَمَّار بن يَاسر رضى الله عنه قال: سمعت النَّبِيَّ عَيِّكُ يقول ( إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرف وَمَا كُتِب لَهُ إِلَّا عُشْرَ صَلَاتِهِ ، تُسْعُها ، ثُمنُها ، شبعُها ، شدْشها ، خُمْشها ، رُبْعُها ، ثلثُها ، نِصْفُها » . رواه ( أبو داود » و ( النسائى » (١) .

## الوصف الثالث : إيتاء الزكاة :

وَآتُواْ الزَّكَاةَ ﴾ بأن يعطوها إِلَىٰ مستحقيها طيبة بها نفوسهم كاملة بدون نقص يبتغون بذلك فضلًا من الله ورضوانًا ، فَيُزَكُّونَ بذلك أنفسهم ويُطَهرُونَ أموالهم وينفعون إخوانهم من الفقراء والمساكين وغيرهم من ذوي الحاجات وقد سَبَق بيان مستحقي الزكاة الواجبة في « المجلس السابع عشر »(٢).

<sup>(</sup>١) حَدِيثٌ صَحِيعٌ: رواه أبو داؤد ( ٧٩٦) والنسائي في « الكبرىٰ » كما في « تحفة الأشراف » ( ٧ / ٤٧٨) بسند جيد وقد صحّحه الألباني في مقدمة كتابه « صفة صلاة النبي من التكبير إلى التسليم كأنك تراها » ص ( ٣٦ ) .

<sup>(</sup>٢) راجع: ص (١٩١).

# الوصنف الرابع : الأمر بالمحروف :

وَأُمَرُواْ بِآلمَعُرُوفِ ﴾ والمعروف: كل ما أمر الله به ورسوله من واجبات ومستحبات ، يأمرون بذلك إحياء لشريعة الله وإصلاحًا لعباده واستجلابًا لرحمته ورضوانه .

فالمؤمن كالبنيان يَشُدُّ بعضه بعضًا ، فكما أَنَّ المؤمن يحب لنفسه أن يكون قائمًا بطاعة ربه فكذلك يجب أن يحب لإخوانه من القيام بطاعة الله ما يحب لنفسه .

والأمر بالمعروف عن إيمان وتصديق يستلزم أن يكون الآمر قائمًا بما يأمر به ، لأنه يأمر به عن إيمان واقتناع بفائدته وثَمَرَاته العاجلة والآجلة .

# الوصعف الخامس : النهي عن المنكر :

﴿ وَنَهَوْاْ عَنِ آلْمُنْكُرِ ﴾ : والمنكر : كل ما نَهَىٰ الله عنه ورسوله من كبائر الذنوب وصَغَائرها مما يتعلق بالعبادة أو الأخلاق أو المعاملة ينهون عن ذلك كله صيانة لدين الله وحماية لعباده واتقاءً لأسباب الفساد والعقوبة .

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعامتان قويتان لبقاء الأمة وعزتها ووحدتها حَتَّىٰ لا تتفرق بها الأهواء وتتشتت بها المسالك ، ولذلك كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فرائض الدين عَلَىٰ كل مسلم ومسلمة مع القدرة .

\* ﴿ وَلْتَكُن مِّنَكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى آلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمُعُرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْمُنْكُونَ \* وَلَا تَكُونُوا كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَآخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [ آل عمران : ١٠٤] .

فلولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتفرَّق الناس شيعًا وتمزقوا كل مُمَزَّق كل حزبِ بما لَدَيْهِمْ فَرِحُون .

وبه فُضِّلْتُ هذه الْأُمَّة عَلَى غَيْرِهَا ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُمُّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِآلَةِ ﴾ [آل عمران: ١١٠]. تَأْمُرُونَ بِآلَةِ ﴾ [آل عمران: ١١٠]. وبِتَرْكِه ﴿ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى آبْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ \* كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَر فَعَلُوهُ لَبِعْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ [المائدة: ٧٨].

وفهذه الأوصاف الحمسة متى تحققت مع القيام بما أرشد الله إليه من الحزم والعزيمة وإعداد القوة الحسية حصل النصر بإذن الله .
 وعْدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ \* يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ \* يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ \* ] الروم : ٦] .

فيَحْصُل للأمة من نصر الله ما لم يخطر لهم عَلَىٰ بال ، وإن المؤمن الواثق بوعد الله ليعلم أن الأسباب المادية مهما قويت فليست بشئ بالنسبة إلَىٰ قوة الله الَّذي خلقها وأوجدها .

\* افتخرت « عاد » بقوتها وقالوا من أشد منا قوة !!
فقال الله تعالى : ﴿ أَو لَمْ يَرَوْا أَنَّ آللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ
قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ \* فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامِ
نَّحِسَاتٍ لِّنْذِيقَهُمْ عَذَابَ آلْخِرْيِ فِي آلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ
أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ﴾ [ فصلت : ١٥، ١٦] .

\* وافتخر « فرعونُ » بِمُلْكِ مِصْر وأَنْهَاره الَّتِي تَجُرِي من تحته !! فأغرقه الله بالماء الَّذي كان يفتخر بمثله وأورث ملكه موسى وقومه وهو الَّذي في نظر فرعون مهين ولا يكاد يبين .

\* وافْتَخَرَت ( قريش ) بعظمتها وجبروتها فخرجوا من ديارهم برؤسائهم وزعمائهم بطرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ يَقُولُون : لَا نَرْجِعُ حَتَّى نَقْدُم بَدْرًا فننحر فيها الجزور ونسقي الخمور وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدًا !! (١)

فَهُزِمُوا عَلَىٰ يَدِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ وأصحابه شر هزيمة وسحبت جثثهم جيفًا في قليب بدر وصاروا حديث الناس في الذل والهوان إِلَىٰ يوم القيامة .

ونحن المسلمين في هذا العصر لو أُخَذْنا بأسباب النَّصر وقمنا بواجب ديننا وكنا قدوة لا مقتدين ومتبوعين لا أتباعًا لغيرنا وأخذنا

<sup>(</sup>١) راجع: ص (٢٠٦).

بوسائل الحرب العصرية بصدق وإخلاص لنَصَرَنَا الله عَلَىٰ أعدائنا كما نصر أسلافنا ، صَدَق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده و سُنَّة الله في الَّذِينَ خَلَوا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ الله تَبْدِيلًا ﴾ [ الأحزاب : ٦٢ ] .

اللَّهُمَّ هيئ لنا من أسباب النصر ما به نصرنا وعزتنا وكرامتنا ورفعة الإسلام وذل الكفر والعصيان إنك جواد كريم ، وصلى الله وسلم عَلَىٰ نبينا محمد وعَلَىٰ آله وصحبه أجمعين .

0000



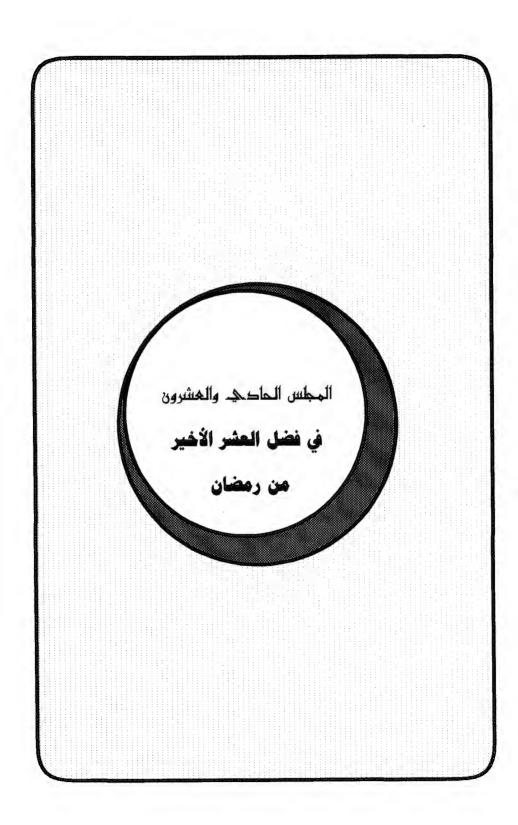



## بسر الله الرحين الرحيم

الحمد لله المتفرّد بالجلال والبقاء ، والعظمة والكبرياء ، والعزّ الذي لا يُرام ، الواحد الأحدِ ، الفرد الصّمد ، الملكِ الذي لا يحتاجُ إلى أَحَدِ ، العليِّ عن مُداناةِ الأوهام ، الجليل العظيم الذي لا تدركه العقولُ والأَفْهام الغني بذاتِه عن جميع مخلوقاته ، فكل مَنْ عليها مفتقر إليه عَلَى الدوام ، وفَق مَنْ شاء فآمنَ به واستقام ثم وجد لذة مُناجاة مَوْلاهُ فَهَجَر لذيذَ المنام ، وصَحِب رُفقة تتجافى جنوبُهم عن المضاجع رغبة في المقام فلو رأيتهم وَقَدْ سارتُ قوافلُهم في حندس الظّلام ، فواحدٌ يشألُ العفو عن زَلَّته ، وآخر يشكو ما يجدُ من لَوعَتِه وآخر شغله ذِكْرُه عن مسألتِه ، فسبحانَ من أيقظَهُمْ يجدُ من لَوعَتِه وآخر شغله ذِكْرُه عن مسألتِه ، فسبحانَ من أيقظَهُمْ والناشُ نيام ، وتبارك الذي غَفر وعفا ، وستر وكفَى ، وأشبَل عَلَى الكافةِ جميع الإنعام ، أحمده عَلَى نَعمِهِ الجِسَام ، وأشكرُه وأسألُه الكافةِ جميع الإنعام ، أحمده عَلَى نَعمِهِ الجِسَام ، وأشكرُه وأسألُه حفظ نعمة الإسلام .

وَٱشْنَهَكُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وحدَه لَا شريكَ لهُ عَزَّ مَنْ اعتز به فلا يُضَام ، وَذَلَّ مَنْ تكبَّر عن طاعتِهِ ولَقِي الآثام ، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه الذي بَيِّنَ الحلالَ والحرام .

وصلَّك الله عليه ، وعَلَىٰ صاحِبه « أبي بكرِ الصدِّيق » الَّذِي هو في الغَارِ خيرُ رفيق ، وعَلَىٰ « عمرَ بنِ الخطاب » الذي وُفِّقَ للصَّواب وعَلَىٰ « عشمانَ » مصابِر البَلا ، ومن نال الشَّهَادة العظمَىٰ

مِنْ أيدِي العدا ، وعَلَىٰ ابن عمَّه « عليِّ بن أبي طالب » وعَلَىٰ جميع الصَّحابةِ والتابعينَ لهم بـإحسانِ ما غابَ في الأُفقِ غارب وسلَّم تسليمًا .

0 المحوانك : لقد نَزَلَ بكم عشرُ رمضانَ الأخيرةُ ، فيها الخيراتُ والأجورُ الكثيرة فيها الفضائل المشهورةُ والخصائصُ العظيمة :

• فمن خصائِصها: أنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ كان يجتهدُ بالعمل فيها أكثر من غيرها:

\* ففي « صحيح مسلم » عن عائشةَ رضِي الله عنها « أَنَّ النَّبيَّ عَلَيْهِ » (١) . عَلَيْهِ كَانَ يَجْتَهَدُ فِي غَيْرِهِ » (١) . عَلَيْهِ كَانَ يَجْتَهَدُ فِي غَيْرِهِ » (١) . \* وفي « الصَّحِيحِين » عنها قالتِ : « كان النَّبيُّ عَلَيْهِ إِذَا دَخَلَ

العَشْرُ شَدَّ مِثْزَرَهُ وأَحْيا لَيْلَه وأَيْقَظَ أَهْلَهُ »<sup>(٢)</sup> .

\* وفي « المسند » عنها قالت : « كان النَّبِيُّ عَلَيْكُ يَخْلُطُ العِشْرِين بصلاةٍ وصومٍ ونومٍ فإذا كان العَشْر شمَّر وشَدَّ المِئْزرَ »(٣) .

ففي هذا الحديث: دليلٌ عَلَىٰ فضيلة هذه العشر؛ لأنَّ النَّبِيّ عَلَىٰ فضيلة هذه العشر؛ لأنَّ النَّبِيّ عَلَيْهِ كان يجتهدُ فيه أكثر مما يجتهدُ في غيره وهذا شامل للاجتهادِ في جميع أنواع العبادة من صلاةٍ وقرآنِ وذكرِ وصدقةٍ وغيرها.

<sup>(</sup>۱) مسلم ( ۱۱۷۵ ) ( ۸ ) .

<sup>(</sup>۲) البخاري ( ۲۰۲٤ ) ومسلم ( ۱۱۷٤ ) ( ۷ ) .

<sup>(</sup>٣) أحمد (٢ / ١٤٦ ، ١٤٦ ) .

\* ولأنَّ النَّبيَّ عَلِيْكُ كَان يَشدُّ مَئزرَه ، يعْني يعتزلُ نساءَه ليتفَرغَ للصلاةِ والذكر .

\* ولأن النَّبِيَّ عَيِّلِيِّةً كان يُحيي ليله بالقيام والقراءة والذكر بقلبه ولسانه وجوارحه لشرف هذه الليالي وطلبًا لليلةِ القدر التي من قامها إيمانًا واحتسابًا غَفر له ما تقدم من ذنبه .

وظاهرُ هذا الحديث : أنه عَلِيْكُ يُحيي اللَّيلَ كله في عبادةَ ربِّه من اللَّذِكر والقراءةِ والصلاةِ والإستعدادِ لذلِكَ والسحورِ وغيرها .

\* وبهذا يحْصُلُ الجَمْعُ بينه وبينَ ما في « صحيح مسلم » عن عائشة رضي الله عنها قالت : « مَا أَعْلَمُهُ عَلَيْكُ قَامَ لَيْلَةً حَتَّىٰ الصَّباح »(١) .

لأن إحياء الليل الثابتَ في العشر يكونُ بالقيامِ وغيرِه مِنْ أَنْواعِ العبادةِ والذي نَفَتْ إحياءَ الليل بالقيام فَقَطْ . والله أعلَم .

• وممَّا يدُل عَلَىٰ فضيلة العَشر من َهذا الحديث: أن النَّبِيّ عَلَيْكُ كَان يوقظُ أهله فيه للصلاة والذكر حرصًا عَلَىٰ اغتنام هذه الليالي المباركة بما هي جديرة به من العبادة .

فإنها فرصةُ العُمر وغنيمةُ لمن وفَّقه الله عز وجل ، فلا ينبغي للمُؤمن العَاقلِ أن يُفوِّت هذه الفرصةَ الثمينةَ عَلَىٰ نفسِهِ وأهلِه ، فما

<sup>(</sup>۱) مسلم ( ۷٤٦ ) ( ۱٤١ ) .

هِي إِلَّا لِيَالٍ معدودة ربما يُدْرِك الإنسانُ فيها نفحةً من نفحات المولىٰ فتكونُ سعادةً له في الدنيا والآخرة .

وإنه لمن الحرومانِ العظيم والحسارة الفَادِحة أن تَرى كثيرًا من المسلمين يُمْضُونَ هذه الأوقات الثمينة فيما لا ينفعُهم يسهرون مُعظم الليل في اللهو الباطل ، فإذا جاء وقتُ القيام نامُوا عنه وفوَّتُوا عَلَىٰ أنفسهم خيرًا كثيرًا لعلهُمْ لا يدركونَه بعد عامِهم هذا أبدًا .

وهذا من تلاغب الشيطان بهم ومَكْره بهم وصده إياهُم عن سبيل الله وإغوائه لهم .

\* قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَن ٱتَّبَعَكَ مِنَ الغَاوِينَ ﴾ [ الحجر : ٤٢ ] .

والعاقلُ لا يتخذُ الشَّيطانَ وَلِيَّا من دون الله مع عِلْمِهِ بعداوته له فإن ذلك مُنافِ للعقل والإيمان .

\* قال الله تعالى : ﴿ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيتِه أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ بِعُسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴾ [ الكهف : ٥٠ ] .

\* وقال تعالى : ﴿ إِنَّ آلشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخَذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو جَوْبُهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ آلسَّعِيرِ ﴾ [ فاطر : ٧٦ ] .

ومن خصائص هذه العشر: أنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكَ كان يعْتَكِفُ فيها والاعتكاف: لُزُومُ المسجد للتَّفَرُّغ لِطَاعة الله عز وجل وهو من الشنن الثابتة بكتاب الله وسنة رسوله عَلِيْكِ .

\* قال الله عز وجل : ﴿ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي آلَسَاجِدِ ﴾ [ البقرة : ١٨٧ ] .

وقد اعْتَكَفَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ واعتكف أصحابُه معه وبعْده .

\* فَعَنْ أَبِي سعيدِ الحدري رضي الله عنه: « أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ اعْتَكَفَ العَشْرَ الأَوسط ثُمَّ قال: إنِّي العَشْرَ الأَوسط ثُمَّ قال: إنِّي العَشْرَ الأَوسط ثُمَّ قال: إنِّي اعتكفتُ (\*) العَشْر الأَوسط ثُمَّ اعْتَكَفْتُ (\*) العَشْر الأَوْسَط ثُمَّ أُتِيتُ فَقِيلَ لِي: إِنَّها في الْعَشْرِ الأَوَاخِر فَمَن أَحَبَ منكم الْ يَعْتَكِفَ فَلْيَعْتَكِف .. » الحديث . رواه « مسلم »(١) .

\* وفي « الصَّحيحين » عن عائشة رضي الله عنها قالتْ : « كَانَ النَّبي عَلَيْلَةً يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِر من رَمَضان حَتَّىٰ تَوَفَّاه الله عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَامُجه من بَعْدِه »(٢) .

\* وفي « صحيح البخاري » عنها أيضًا قالت : « كَانَ النَّبِي عَلَيْكُ النَّبِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضان عَشْرَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا كان العامُ الَّذي قُبِضَ فيه اعْتَكَفَ عِشْرِين يَومًا »(٣) .

وعن أنس رضي الله عنه قال: « كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكِمْ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ اللَّبِيُّ عَلَيْكِمْ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِن رَمَضَانَ فَلَمْ يَعْتَكِفُ عَامًا فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ اعْتَكَفَ

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۱۲۷) (۲۱۰).

<sup>\*</sup> في المطبوعة « اعتكف » وما أثبته من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٢٠٢٦ ) ومسلم ( ١١٧٢ ) ( ٥ ) .

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٠٤٤).

عِشْرِينَ » رواه « أحمد » و « التِّرمذي » وصحّحه (١) \* وعن عائشة رضى الله عنها قالت : « كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ إِذَا أُراد أَن يعتكفَ صَلَّىٰ الفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعتكَفَهُ فاستأذنَتُه عائشةُ فأذن لها فضربت لها خباء ، وسَأَلَت حفصة عائشة أن تَسْتَأْذِنَ لَهَا فَفَعَلتْ فضربتْ خباء فلما رأتْ ذلكَ زينبُ أمرتْ بخباء فضرب لها فلما رأى النَّبِيُّ عَلَيْكُ الأُخبيةَ قال : ما هذا ؟ قالوا : بناءُ عائشةَ وحفصَةَ وزينبُ . فقال النَّبِيُّ عَلَيْكُ آلبِرَّ أَردْنَ بِهذا ؟ انْزعُوها فَلَا أَرَاهَا ، فَنُزِعَتْ وترَك الاعتكاف في رَمَضَانَ حَتَّىٰ اعْتَكَفَ فِي العَشْرِ الأُوَّلِ مِن شَوَّالِ » من « البخاري » و « مسلم » في روايات<sup>(٢)</sup> \* وقال الإمامُ أحمد بن حنبل رحمه الله : « لا أعْلَمُ عن أحدٍ من

العلماء خلافًا: أنَّ الاعتكافَ مَسْنونٌ ».

 والمقصود بالاعتكاف : انقطاعُ الإنسان عن النَّاس ليتَفَرَّغَ لطاعةِ الله في مسجدٍ من مساجِده طلبًا لفضْلِهِ وثوابِهِ وإدراكِ ليلةَ القَدْر ، ولذلك ينبغي للمعتكف أن يشتغل بالذكر والقراءة والصلاة والعبادة وأن يتجنَّب ما لا يَعْنِيه من حديث الدُّنيا ، ولا بأس أن يتحدَّث قليلًا بحديث مُبَاح مع أهله أو غيرهم لمصلحة .

<sup>(</sup>١) حَلِيثٌ صَحِيحٌ : رواه التُرمذي ( ٨٠٣ ) وابن ماجه ( ١٧٧٠ ) وصحَّحه ابن خزيمة ( ٣ / ٣٤٦ ) . وقال الترمذي « حسن صحيح غريب » وهو كما قال .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٢٠٣٣ ) ( ٢٠٣٤ ) ( ٢٠٤٥ ) ومسلم ( ١١٧١ ) ( ٦ ) .

- \* لحديث صفية أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: « كَانَ النَّبي عَلَيْكُ مُعْتَكِفًا فَأَتَيْتُه أَرُورُه لَيْلًا فَحَدَّثْتُه ثُمَّ قُمْتُ لِأَنْقَلِبَ ( أي لأنصرف إلَى بيتي ) فقام النَّبي عَلِيْكُ مَعِي .. » الحَدِيثَ . « متفق عليه »(١)
- ويحرُمُ عَلَىٰ المعتكف: الجماعُ ومُقدماتُه من التَّقْبِيلِ واللَّمس لشهوةِ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُبَاشِرُوهِنَّ وَأَنْتُم عَاكِفُونَ فِي السَهوةِ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُبَاشِرُوهِنَّ وَأَنْتُم عَاكِفُونَ فِي السَهوةِ لَا البقرة: ١٨٧].
- وأمَّا خُروجه من المسجد : فإن كان ببعض بدنه فلا بأس به .
- \* لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : « كَانَ النَّبِي عَيِّلِكُمْ يُخْرِجِ رَأْسُهُ مِن الْمُسْجِدِ وهو مُعْتَكِف فَأَغْسِلُه وَأَنَا حَائِضٌ »(٢) .
- \* وفي رواية: «كَانَت تُرَجِّل رأس النبي عَلَيْكُ وهي حائض » وهو مُعْتَكِف في المسجد وهي في مُحْجَرَتها يُنَاوِلُها رَأْسَه »(٣).
  - وإن كان خروجه بجميع بدنه فهو ثلاثة أقسام:

اللَّهُولُ: الخرومجُ لأمر لابُدَّ منه طَبْعًا أو شرعًا: كقضاءِ حاجةِ البولِ والغائِط والوضوء الواجب والغشلِ الواجِب لجنابةٍ أو غيرها والأكلِ والشرب، فهذا جائزٌ إذا لم يُمْكن فعلُهُ في المسجد، فإن أمكنَ فعلُه

- (١) البخاري ( ٢٠٣٨ ) ومسلم ( ٢١٧٥ ) ( ٢٤ ) .
- (٢) البخاري ( ٢٩٦ ) ( ٢٠٢٩ ) ومسلم ( ٢٩٧ ) ( ٨ ) .
  - \* ( تُرجِّل ) : ترجیل الشعر تسریحه .
  - (٣) البخاري ( ٢٠٢٨ ) ومسلم ( ٢٩٧ ) ( ٦ ) .

في المسجد فلا .

مثلُ: أن يكونَ في المسجد حَمَّام يمكنُه أن يقضي حاجته فيه وأن يغتسل فيه أو يكون له من يأتيه بالأكل والشُّرب ، فلا يخرجُ حينئذِ لعدم الحاجة إليه .

الثاني : الخروج لِأُمْر طاعة لا تجبُ عليه : كعيادة مريض وشهود جنازة ونحو ذلك فلا يفعله إلا أن يشترط ذلك في ابتداء اعتكافه مثل أن يكون عنده مريض يُحبُّ أن يعودَه أو يَخْشَىٰ من موتِه فيشترطَ في ابتداءِ اعتكافِه خرُوجَه لِذلك فَلا بأسَ به .

<u>الثالث:</u> الخروج لأمرٍ يُنَافِي الاعتكاف: كالخروج للبيع والشراء وجماع أهله ومباشرتهم ونحو ذلك ، فلا يَفْعَلُه لا بشرطٍ ولا بغير شرطٍ ؛ لأنه يُنَاقض الاعتكاف ويُنَافِي المقصود منه .

• ومن خصائص هذه العشر: أنَّ فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر فاغرِفوا رَحِمَكم الله لهذه العشر فضلها ، ولا تضيعُوها فَوَقْتُهَا ثَمِين وخَيْرُها ظَاهر مُبين .

اللَّهُمَّ وفقنا لما فيه صلاح ديننا ودنيانا وأخْسِنْ عاقبَتَنا وأكْرِمُّ مثوَانا واغفر لنَا ولوالِدِينَا ولجميع المسلمين برحمتِك يا أرحمَ الراحمينَ ، وصلَّى الله وسلَّم عَلَىٰ نبيِّنا محـــمد وآلِه وصحبِه أجمعين .

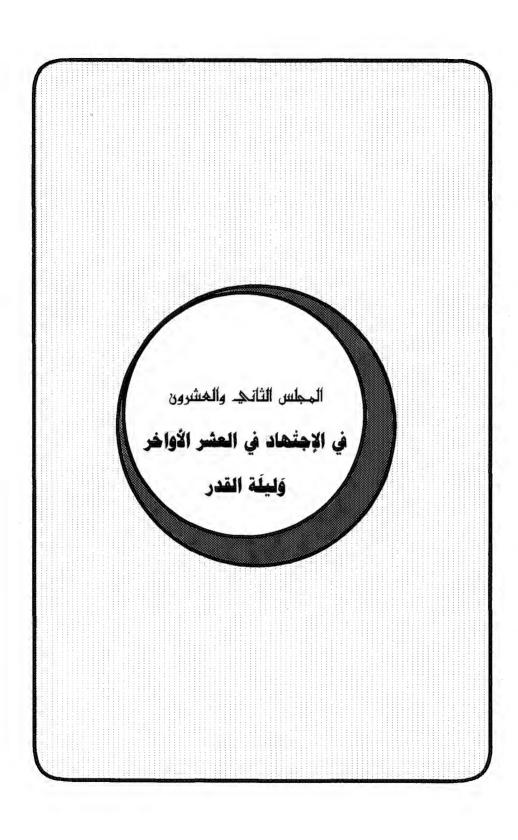



### بسم الله الرحمن الرحيم

الحهد لله عَالِم السُّر والجهْر ، وقاصِم الجبابرة بالعزِّ والقهر ، مُحْصِي قطرات الماء وهو يَجْري في النَّهر ، وبَاعِث ظلام الليل ينسخُه نورُ الفجر ، موفِّر الثواب للعابدين ومكمَّل الأَجْر ، العالم بخائِنَةِ الأَعْيُنِ وخافية الصدر ، شَمَلَ برزقه جميع خلقه فلم يترُكُ النملَ في الرَّمْلِ ولا الفرخَ في الوَكر ، أَعْنى وأَفْقَرَ وبِحِكْمَتِهِ وقوع الغِنى والفَقر ، وفَضَّل بعض المخلوقاتِ عَلَى بعض حَتَّى أوقاتِ اللَّهر ، ليلةُ القدر ، خير مِنْ ألفِ شهر ، أَحْمَدُهُ حمدًا لا مُنتهى لعَدَدِه ، وأشكره شكرًا يشتجلِبُ المزيدَ من مَددِه .

وَآلَشُهُكُ أَنَّ لا إِله إِلَّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ شهادة مخلص في مُغتقده ، وأَشْهَدُ أَنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه الَّذي نَبع الماءُ من بينِ أَصابِع يدِه عَيِّلِكُ وعَلَىٰ « أَبي بكر » صاحبه في رخائه وشَدَائِده وعَلَىٰ « عمر بن الخطاب » كهْفِ الإسلام وعَضدِه ، وعَلَىٰ « عثمانَ » جامع كتاب الله ومُوَخِده ، وعَلَىٰ « عَلَىٰ « عَلَىٰ » كافي الحروب وشجعَانِها بِمُفْرَدِه ، وعَلَىٰ آلِهِ وأصحابِه المحسنِ كلّ منهم الحروب وشجعَانِها بِمُفْرَدِه ، وعَلَىٰ آلِهِ وأصحابِه المحسنِ كلّ منهم في عملِه ومقصده ، وسلّم تسليمًا .

و المعوافيد : في هذه العشر المباركة ليلةُ القدر التي شرفها الله عَلَىٰ غيرها ، ومَنَّ عَلَىٰ هذه الأمة بجزيل فضلها وخيرها .

\* أَشَادَ الله بفضلها في كتابه المبين فقال تعالى : ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي

لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ \* فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ \* أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ \* رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ \* رَبِّ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ \* رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ \* رَبِّ ٱلسَّمَلُوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا يَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ \* لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحيي السَّمَلُوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا يَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ \* لَا إِلَهَ إِلَّا هُو يُحيي وَمُعَا يَانَعُهُمَا إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ \* لَا إِلَهَ إِلَّا هُو يُحيي وَمُعَا يَانِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴾ [الدحان: ٣ - ٨].

وَصَفَهَا الله سبحانه بأنها مُبَارَكةٌ لكثرة خيرها وبركتها وفضلها . وصفها ومن بركتها : أنَّ هذا القرآن المبارك أُنْزِلَ فيها ، ووصفها سبحانه بأنه يُفرَقُ فيها كل أمرٍ حكيم ، يعني : يفصل من اللوح المحفوظ إِلَىٰ الكتبة ما هو كائنٌ من أمر الله سبحانه في تلك الشنَّة من الأرزاق والآجال والخير والشر وغير ذلك من كلِّ أمْرٍ حكيم من أوامِر الله المحكمة المتقنة التي ليس فيها خَلَل ولا نَقْصٌ ولا سَفَةٌ ولا باطلٌ ذلك تقدير العزيز العليم .

\* وقال تعالى : ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ \* وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ \* وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ \* وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ \* تَنَوَّلُ ٱلْمَلَائِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِن كُلِّ أَمْرٍ \* سَلَامٌ هِي حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ﴾ [ القدر : ١ - ٦ ] . مَن كُلِّ أَمْرٍ \* سَلَامٌ هِي حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ﴾ [ القدر : ١ - ٦ ] . ﴿ القَدْرُ ﴾ : بمعنى الشرفِ والتعظيم أو بمعنى التقدير والقضاء ؟

و القدر في الشرف والتعظيم او بمعنى التقدير والقضاء ؟ لأنَّ ليلة القدر شريفة عظيمةٌ يقدر فيها ما يكونُ في السنة ويقضيه من أُموره الحكيمة .

﴿ لَيْلَةُ القَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴾ : يعني في الفضل والشَّرف وكثرة الثواب والأجر ؛ ولذلك كان من قَامَها إِيمانًا واحتسابًا غُفرَ له

ما تقدَّم من ذنبه .

﴿ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ ﴾ : عِبَادٌ من عباد الله قائمؤن بعبادته ليلًا ونهارًا ﴿ لَا يَسْتَكُونَ ٱللَّيلَ وَنهارًا ﴿ لَا يَسْتَكُونَ ٱللَّيلَ وَلَا يَسْتَكْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ ٱللَّيلَ وَالنَّهارِ لَا يَفْتَرُونَ ﴾ [ الأنبياء : ٢٠،١٩] .

يَتَنَزَّلُون في ليلة القدر إِلَىٰ الأرض بالخير والبركة والرحمة .

والرُّوحُ ﴾: وهو جبريلُ عليه السلام خصَّه بالذكر لشرفه وفضله و سلامٌ هِي ﴾ يعني أن ليلة القدر ليلةُ سلامٍ للمؤمنين من كُلِّ مخوفٍ لكثرة من يعتقُ فيها من النار ، ويسْلَمُ مِنْ عذابِها . و حَتَّى مَطْلَعِ الفَجْرِ ﴾ يعني : أنَّ ليلةَ القدر تنتهي بطلوع الفجر لانتهاءِ عمل الليل به .

● وفي هذه السورة الكريمة فضائلُ متعددة لليلةِ القدرِ : الفضيلةُ الأولى : أن الله أنزل فيها القرآن الذي به هِدَايةُ البشر وسعادتُهم في الدنيا والآخرة .

الفضيلةُ الثانية : ما يدُل عليه الاستفهامُ من التَّفْخِيم والتَّعظيم في قولِه : ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيلَةُ آلقَدْرِ ﴾ .

الفضيلة الثَّالثة : أنَّهَا خير من أَلْفِ شَهْرٍ .

الفضيلةُ الرابعةُ : أنَّ الملائكةَ تتنزلُ فيها وهُمْ لا ينزلونَ إلَّا بالخير والبركة والرحمة .

الفضيلة الخامسة : أنَّها سَلامٌ لكثرةِ السلامةِ فيها من العقابِ

والعذابِ بما يقوم به العبدُ من طاعةِ الله عزَّ وجلُّ .

الفضيلةُ السادسةُ : أنَّ الله أنزلَ في فَضْلها سُورةً كاملةً تُتْلَىٰ إِلَىٰ يوم القيامةِ .

#### • ومن فضائل ليلة القدر:

\* ما ثبت في « الصَّحيحين » من حديث أبي هريرةَ رضي الله عنه أن النَّبِيِّ عَلِيْكُ قال : « مَنْ قامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَانًا وآحْتِسابًا غُفِر لَهُ ما تَقَدَّم مِن ذَنْبِهِ »(١) .

فقوله : ﴿ إِيمَانًا واحتسابًا ﴾ يعني : إيمانًا بالله وبما أعد الله من الثواب للقائمين فيها واحتسابًا للأجر وطلب الثواب .

وهذا حَاصِلٌ لمن علِمَ بها ومَنْ لم يعلَمْ ؛ لأنَّ النَّبِيِّ عَلَيْكُ لَمْ يَشْتَرُطِ العلمَ بهَا في مُحْصُول هذا الأجر .

وليلةُ القدر في رمضانَ ؛ لأنَّ الله أنزل القرآن فيها وقد أخبر
 أنَّ إنزالَه في شهر رمضان .

\* قال تعالى : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاه فِي لَيلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴾ [ القدر : ١ ] .

\* وقال ﴿ شَهْرُ رَمضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ القُرآنُ ﴾ [البقرة: ١٨٥]. فيه في في القُرآنُ ﴾ وهي مَوْجُودةٌ في المُمَ ، وهي مَوْجُودةٌ في الأُمَم ، وفي هذه الأُمَّة إلى يوم القيامة .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ١٩٠١) ومسلم ( ٧٦٠) ( ١٧٥).

\* لما رَوَىٰ « الإمامُ أَحْمَدُ » و « النسائين » عن أبي ذَرِّ رضي الله عنه أنه قال : « يا رسول الله أَحْبِرْنِي عن لَيْلَة القَدر أَهِي في رَمضَانَ أَم في غيره ؟ قال : بَل هِي فِي رَمَضَان ، قال : تَكُون مع الأَنْبِيَاء ما كَانُوا فَإِذَا قُبضُوا رُفِعَت أُمْ هِيَ إِلَىٰ يَوم القِيامة ؟ قال : بَلْ هِي إِلَىٰ يَوْم القِيامة . . . » الحديثَ (١) .

لكن فضلها وأُجْرها يختص والله أعلمُ بهذه الأمة كما اختصت هذه الأمة بفضيلة يوم الجمعة وغيرها من الفضائل ولله الحمد .

# ● وليلةُ القدر في العَشْر الأُوَاخر من رمضانَ :

َ ﴿ لَقُولُ النَّبِيِّ عَلِيْكُ : ﴿ تَحَرَّوا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي العَشْرِ الأُوَاخِرِ من رَمَضَانَ ﴾ ﴿ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ ﴾ (٢) .

### ● وهي في الأوتار أقرب من الأشفاع:

\* لقول النَّبِيِّ عَلَيْكُ : « تَحَرُّوا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي الوتر من العَشْرِ الأُوَاخِرِ من رَمَضَان » رواه « البخاري »(٣) .

<sup>(</sup>١) إِسْنَادُهُ صَعِيفٌ : رواه أحمد ( ٥ / ١٧١ ) والنسائي في « الكبرى » كما في « تحفة الأشراف » ( ٩ / ١٨٣ ) والحاكم ( ١ / ١٣٧ ) وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي : وفي إسناده مرثد بن عبد الله الزماني ، قال الذهبي في « الميزان » ( ٤ / ٨٧ ) فيه جهالة ، ذكره العقيلي في الضعفاء وقال : لا يتابع على حديثه ، هكذا وجدت بخطي فلا أدري من أين نقلته إلا أنه ليس بمعروف ، وقال الحافظ في « التقريب » : مقبول .

 <sup>(</sup>۲) البخاري ( ۲۰۲۰ ) ومسلم ( ۱۱۲۹ ) ( ۲۱۹ ) من حديث عائشة رضي الله عنها .
 (۳) البخاري ( ۲۰۱۷ ) من حديث عائشة رضى الله عنها .

## وهي في السبع الأواخر أقرب :

- \* لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: « أَنَّ رَجالًا من أصحاب النبي عَلِيْكُ أُرُوا لَيَلَة القَدْر في المنّام، في السّبع الأَوَاخِر، فقال النّبِيُّ عَلِيْكُ : أَرَىٰ رُوْيَاكُمْ قد تواطأت ( يعني اتفقت ) في السّبع الأَوَاخِر » الأَوَاخِر فَمَن كان مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْع الأَوَاخِر » ( مُتَّفَقٌ عَلَيهِ » (1) .
- \* و « لمسلم » عنه : أن النَّبِيِّ عَلَيْكُ قال : « التَمِسُوها في العَشر الأَواخر ( يعني ليلة القدر ) فإِن ضَعُفَ أَحَدُكم أو عَجَز فلا يُعْلَبَنَّ عَلَىٰ السَّبع البَوَاقِي »(٢) .

# ● وأقربُ أوتارِ السَّبع الأواخرِ : ليلةُ سَبْع وعشرينَ :

لله عنه أنه قال : « وَالله إِنِّي اللهُ عَلَم اللهُ عَنه أنه قال : « وَالله إِنِّي لأَعْلَم أَيُّ لَكُمْ الله عَلَيْلَةً بِقِيامِها هِي ليلةُ سبع وَيُسْلِينَ » رواه « مسلم »(٣)

● ولا تَخْتَص ليلةُ القدر بليلةِ معينةِ في جميع الأعوامِ بل تتنقَّلُ فتكونُ في عام ليلة سبع وعشرينَ مَثَلًا وفي عام آخر ليلةَ خمسٍ وعشرينَ تبعًا لمشيئة الله وحكمته.

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٢٠١٥ ) ومسلم ( ١١٦٥ ) ( ٢٠٥ ) .

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ١١٩٥ ) ( ٢٠٩ ) .

<sup>(</sup>T) amba ( YTY ) ( YTY ) .

ويدُل عَلَىٰ ذلك قوله عَيْظِيُّهُ « التَمِسُوها فِي تَاسِعةٍ تَبْقَىٰ في سابعةٍ تَبْقَىٰ في سابعةٍ تَبْقَىٰ في سابعةٍ تَبْقَىٰ » رواه « البخاري »(١)

\* قال في « فتح الباري » : « أُرَجِّحُ أَنَّهَا فِي وِثْرٍ مِن العَشْرِ الأُخيرِ وأنها تَنْتَقِلُ » إه<sup>(٢)</sup> .

وقد أَخْفَىٰ الله سبحانه عِلْمهَا عَلَىٰ العبادِ رحمة بهم ليَكْثُر عَملهُم في طلبها في تلك الليالي الفاضلة بالصلاة والذكر والدعاء فيزدادوا قربةً من الله وثوابًا وأخفاها اختبارًا لهم أيضًا ليتبيَّن بذلك من كان جادًا في طلبها حريصًا عليها ممن كان كسلان مُتَهَاوِنًا فإنَّ من حرصَ عَلَىٰ شي جدَّ في طلبه وَهَانَ عليه التعبُ في سبيل الوُصُولِ عرصَ عَلَىٰ شي جدَّ في طلبه وَهَانَ عليه التعبُ في سبيل الوُصُولِ إليهِ والظَفر به وربما يظهر الله علمَهَا لبعض العباد بأماراتٍ وعلاماتٍ يراها .

\* كما رأى النَّبِيُّ عَلَيْكُ علامتها أنه يسجدُ في صَبيحتها في ماءِ وَطِين فنزل المطرُ في تلك الليلة فسجد في صلاةِ الصَّبح في ماءِ وطين (١).

ويقرَّبُ فيها الأحباب ، ويقرَّبُ فيها الأحباب ، ويقرَّبُ فيها الأحباب ويُسمَع الخطابُ ويردُّ الجواب ، ويُكتَبُ للعاملينَ فيه عظيمُ الأجر ،

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٢٠٢١ ) مِن حَديث ابن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٤/٢٦٦).

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ٢٠٢٧ ) ( ٢٠٣٦ ) ومسلم ( ١١٦٧ ) ( ٢١٣ ) .

ليلةُ القدر خيرٌ من ألف شهر .

الطّلب ، وي طلبها فهذا أوانُ الطّلب ، وي طلبها فهذا أوانُ الطّلب ، واحْذَرُوا من الغفلةِ ففي الغفلةِ العَطَب .

تَوَلَّىٰ العُمُرُ فِي سَهْوِ وَفِي خُسْرِ وَفِي خُسْرِ وَفِي خُسْرِ فَيَا ضَيعَا خَسْمَا أَنفَق

ب حديد الأيّام مِن عُـمْري الأيّام مِن عُـمْري اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَمَالِي فِي الَّــذي ضيَّا فَ مِن عُـمريَ مِن عُـذرِ

فَمَا أَغْفَلَنَا عِن وا جباتِ الحَمْدِ والشَّكر

أَمَا قَدْ خَصَّ نا الله بِشَهْرِ أَيُّمَا شهرِ

بِشَهْرٍ أَنْزَلَ الرَّحـم أَشْرِفَ اللَّكْرِ مَنْ فيهِ أَشْرِفَ اللَّكْرِ

وهَـــل يُشبهُ شهرٌ وفيه ليلةُ القـــدرِ وفيه ليلةُ القــدرِ فَحَدِرَ صَحَّ

بما فِيها من الخسيرِ

أنَّها تُطْلَب في الوتْ فَطْ وِينَ لامْ رِيِّ يط لُبُهَا في هذهِ كُ بالأنــــ وقد قَالَ سَلِمٌ هـ ى حَتَّىٰ مَطْلَع الفجرِ \_\_\_\_رُوها إنَّــ ها من أنْفَـس فَكَــه مِنْ مُعْتَقِ فيها اللُّهُمُّ الجُعلْنَا ممن صامَ الشهرَ ، وأدركَ ليلةَ القدر وفاز بالثوابِ الجزيلَ والأجر . اللَّهُمُّ اجْعَلْنَا من السَّابقينَ إِلَىٰ الخيراتِ ، الهَاربينَ عن المنكَّرَاتُ

الآمنينَ في الغرفات مع الَّذين أنعمتَ عليهم وَوَقَيْتَهُمُ السَّيئاتِ . اللهم أعِذْنا من مُصَلَّاتِ الفتنِ وجنبنا الفواحشَ ما ظَهَرَ منها وما بطَن

<sup>(</sup>١) الأُبِيات في ﴿ لطائف المعارف ﴾ ص ( ٣٥١ ، ٣٥٢ ) .

<sup>\*</sup> في المطبوعة « خَمْر » بدل « نُحشرِ » وما أثبته من « لطائف المعارف » .

اللَّهُمُّ ارزُقْنَا شكرَ نعمتِك وحسنَ عبادتكَ ، واجعلْنَا من أَهْلِ طاعتِك وولايتك ، وآتنا في الدنيا حسنةً وقنَا عذَابَ النار ، واغفر لنَا ولوالدينَا ولجِميعِ المسلمينَ برحمتك يا أرحمَ الرَّاحمين وصلَّى الله وسلَّم عَلَىٰ نبيِّنا محمدِ وعَلى آلِه وصحبه أجمعين .

0000

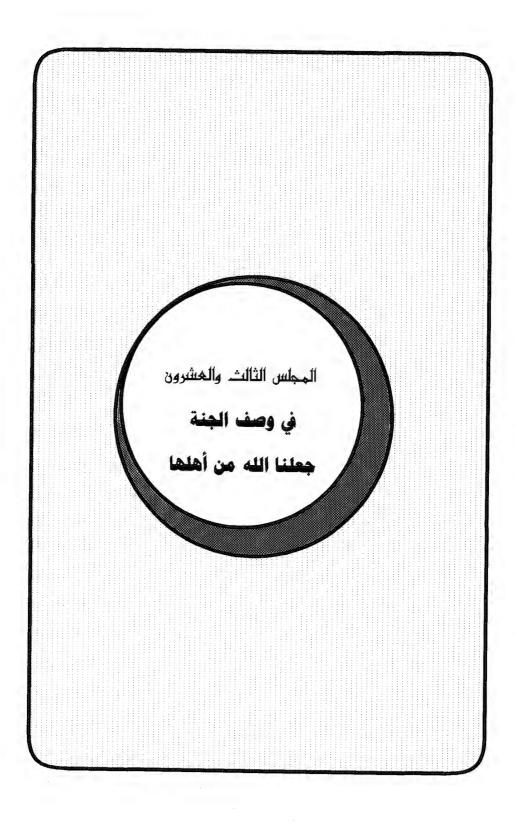



### بعم الله الرحين الرحيم

النصط لله مُبَلِّغ الرَّاجِي فوق مَأْمُولِهِ ، وَمُغطِي السَّائِل زيادةً عَلَى شُؤلِهِ ، المَثَّانِ عَلَىٰ التائب بصفحهِ وقَبُولِهِ ، خَلق الإنسانَ وأنشأ دارًا لِحِلُولِهِ ، وجعل الدنيا مرحلةً لنُزولِه ، فتوَطَّنها مَنْ لم يعرف شَرفَ الأخرى لحُمُولُهِ ، فأخِذَ منها كارهًا قبلُ بلوغ مأموله ، ولم يُغنِه ما كسبه من مالِ وولدِ حَتَّىٰ انْهزَم في قُلوله ، أوَ مَا تَرى غِربانَ البَين تَمُورِه عَلَىٰ طُلُولِه ، أمَّا الموقَّقُ فَعرَفَ غُرورَها فلم ينخدِع بمُمُولِه وسابَق إلَىٰ مغفرةِ من الله وجنةِ عرضها السمواتُ والأرضُ أعِدَّتُ للذينَ آمنوا بالله ورسولهِ .

وَالشهكُ أَنْ لا إِله إِلَّا الله وحدَه لا شريكَ له شهادةَ عارفِ بالدليلِ وأصُولِه ، وأشهد أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه ما ترَدَّد النسيمُ بين شِمالِه ، وجنوبِه ، ودَبُورِه ، وقُبوله .

صلَّك الله عليه وعَلَىٰ «أبي بكر » صاحبِه في سفَرِهِ وحلولِه . وعَلَىٰ « عمرَ » حامِي الإسلام بسيفِ لا يخافُ من فُلولِه ، وعَلَىٰ « عثمانَ » الصَّابر عَلَىٰ البلاء حينَ نزولِه ، وعَلَىٰ « عَلِيٍّ » المَاضِي بشجاعتِه قبلَ أن يصولَ بنصُوله ، وعَلَىٰ آلِه وأصحابِه والتابعينَ لهم بإحسان ما انتدَّ الدهر بطُوله ، وسَلَّم تَسْليمًا .

O إخوانه : سَارعُوا إِلَىٰ مَغْفرةِ من رَبِّكم وجنةِ عرضُها كعرض السَّماءِ والأرضِ ، فيها ما لا عين رأت ، ولا أذنٌ سمعتْ ولا خطر

عَلَىٰ قلب بشر .

\* قال الله تعالى : ﴿ مَثَلُ الجُنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلْهَا ﴾ [ الرعد : ٣٥ ] .

\* وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنِ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَةٍ للشَّارِبِينَ غَيْرِ آسِنِ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَةٍ للشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَةٍ للشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفَّىٰ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرةٌ مِن وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفَّىٰ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرةٌ مِن رَبِهِمْ ﴾ [ مُحَمَّد : ١٥ ] .

\* وقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَبَشَّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَملُوا الصَّالَحَاتُ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنهَارُ كُلَّما رُزِقُوا مِنْهَا مَن ثَمرَةٍ رِّزَقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقِنَا مِن قَبْلُ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجُ مُطَهَّرَةً وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [ البقرة : ٢٠] .

\* وقالَ تَعَالَىٰ ﴿ وَدَانِيَةً عَلَيهِم ظِلالُهَا وَذُلِّلْتُ قُطُوفُها تَذْلِيلاً \* وَيُطافُ عَلَيهِمْ بِآنِيَةٍ مِن فَضَّةٍ وَأَكُوابٍ كَانتْ قَوَارِيرَا \* قَوَارِيرَا مِن فَضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا \* وَيُسْقَونَ فَيها كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَخْبِيلًا \* عَينًا فِيها تُسَمَّىٰ تَقْديرًا \* وَيُسْقَونَ فَيها كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَخْبِيلًا \* عَينًا فِيها تُسَمَّىٰ سَلسَبِيلًا \* وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأْيَتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُوًا مَنْشُورًا \* وَإِذَا رَأَيتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤُلُوًا مَنْشُورًا \* وَإِذَا رَأَيتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلكًا كَبِيرًا ﴾ [الإنسان: ١٤ - ٢٠] . \* وقالَ تعَالَىٰ : ﴿ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ \* لا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً \* فِيهَا هُورُ مَرفُوعَةٌ \* وَأَكُوابٌ مَوْضُوعَةٌ \* وَنَمَارِقُ عَيْنُ جَارِيَةٌ \* فِيهَا شُرُرٌ مَرفُوعَةٌ \* وَأَكُوابٌ مَوْضُوعَةٌ \* وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ \* وَزَرَابِي مَبْشُوثَةٌ ﴾ [ العَاشِية: ١٠ - ١٦] . مَصْفُوفَةٌ \* وَزَرَابِي مَبْشُوثَةٌ ﴾ [ العَاشِية: ١٠ - ١٦] .

\* وقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُوًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِير ﴾ [الحج: ٢٣].

\* وقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ عَالَيَهُم ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وإِستَبَرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاورَ مَنْ فَضَّة ﴾ [ الإنسان : ٢١ ] .

\* وقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفَرَفِ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍ \* وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفَرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِي

\* وقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَىٰ الأَرَائِكِ لَا يَرُونَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ﴾ [ الإنسان : ١٣ ] .

\* وقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أُمِينٍ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ \* يَلْبَسُونَ مِن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرِقٍ مُتَقَابِلِينَ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ وَعُيُونٍ \* يَلْبَسُونَ مِن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرِقٍ مُتَقَابِلِينَ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ \* يَدَعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ عَامِنِينَ ﴾ [الدحان: ٥٠-٥٥]. \* وقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ ادْخُلُوا الْجِنَّةُ أَنتُم وَأَزْوَاجُكُمْ تُحُبُرُونَ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكُوابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الأَنْفُسُ وَتَلَدُّ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكُوابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الأَنْفُسُ وَتَلَدُّ الْخَيْنُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [الزخرف: ٧٠].

\* وقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسُ قَبلَهُم وَلَا جَانَّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ اليَاقُوتُ وَالْمُوْجَانَ ﴾ [ الرحمن: ٥٦ - ٥٨ ] .

\* وقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ مُورً مَّقصُورَاتُ فِي الخِيَام ﴾ [ الرحمن : ٧٠ - ٢٧] .

\* وقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ فَلا تَعْلَمُ نَفَسٌ مَا أُنْحَفِيٰ لَهُم مِن قُرَّةِ أَعْيُن جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [ السجدة : ١٧ ] .

\* وقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَوْهَقُ وَلَا يَوْهَقُ وَلَا يَوْهَقُ وَلَا يَوْهَقُ وَلَا يَوْهَقُ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجِنَّةِ هُم فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [يونس: ٢٦].

فالحُسنى: هي الجنة ؛ لأنه لا دار أحسنُ منها ، والزيادة : هي النَّظُرُ إِلَىٰ وجه الله الكريم ، رَزَقَنَا الله ذلك بِمَنَّهِ وكَرَمه والآياتُ في وَصْفِ الجنَّةِ ونعيمها وشرورها وأُنْسها ومحبُورها كثيرة جدًا .

### ٥ وأما الأحاديث :

\* فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « قُلْنَا : يَا رَسُول الله حَدِّثْنَا عَنِ الجِنة مَا بِنَاؤُهَا قَالَ : لَبِنَةُ ذَهَب وَلَبِنَةُ فِضَّةٍ ومِلاطُها المِسْكُ وحَصِبَاؤُها اللؤلؤ واليَاقُوتُ وتُرَابَها الزَّعْفرانُ مَن يَدْخُلها يَنْعَم ولا يَئْأَس ويَخْلُدُ ولا يموتُ ، لاَ تُبْلَىٰ ثِيابِه ولا يَفْنَىٰ شَبَابُه » رواه « أحمد » و « الترمذي »(١)

\* وعن عُتبَة بن غزوان رضى الله عنه : أنَّه خطب فحمد الله

<sup>(</sup>۱) حَلِيثٌ حَسَنٌ : رواه التُرمذي ( ۲۰۲٦ ) وأحمد ( ۲ / ۳۰۵ / ۶٤٥ ) من حديث أَبِي هريرة رضي الله عنه وراجع : صحيح الجامع ( ۲۱۱۱ ) وتعليق الشيخ شاكر على « المسند » ( ۸۰۳۰ ) .

<sup>\*</sup> الملاط: قال ابن كثير: في اللغة: الطين الذي يجعل بين ساقتي البناء، يملط به الحائط فلعل بعض بقاء ترابه المسك، وبعضها ترابه الزعفران إه.

وأثنى عليه ثم قَالَ: « أما بعدُ فإن الدُّنيَا قد آذَنَتْ بِصُرْمٍ وَوَلَّتْ عَذَّاءَ ولم يَبْقَ مِنهَا إِلَّا صُبَابَةٌ كَصُبَابَة الإِنَاء يَصطبُّها صَاحبُها وإنكم مُنْتَقِلُونَ مِنها إِلَى دارٍ لا زَوَالَ لها ، انتقلوا بِخَيْرِ مَا يحضُرَنكُمْ ، ولقد ذُكِرَ لَنَا أَنَّ مِصْرَاعَينِ مَنْ مَصَارِيعِ الجنة بينهما مَسِيرةُ أَرْبَعين سَنة ، وَلَيَأْتِينَ عَليه يَوْم وهو كَظِيظٌ من الزِّحام » رواه « مسلم »(١) . « وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: « في الجنة ثَمَانِية أَبُوابِ فيها بَابٌ يُسَمَّىٰ الرَّيانَ لا يَدْخُلُه إِلَّا الصَّائِمُون » ( مُتَّفَقٌ عَلَيهِ »(١) .

\* وعن أسامة بن زيدٍ رضي الله عنه أنَّ النَّبِيّ عَلِيْكُ قَالَ : « ألا هَلْ مُشَمِّرٍ إِلَىٰ الجنةِ فَإِنَّ الجنة لا خَطَر لها ، هي وربِّ الكعبة نُورُ يتلألأ وريحانةٌ تهْتزُّ وقَصْرُ مُشَيَّدٌ ، ونهرُ مُطَّردٌ ، وثَمَرةٌ نضيجةٌ ، وزوجةٌ خَميلةٌ ، وحُلَلٌ كثيرةٌ ، ومُقَامٌ في أبدٍ ، في دار سليمةٍ وفاكهة وخضرة وحَبْرَةٍ ونعمة في محلَّة عاليةٍ بهيةٍ ، قَالَوا : يا رسول الله نحن المُشَمِّرُون لها . قَالَ قولوا : إِنْ شاء الله فقالَ : القومُ : إن شاء الله فقالَ : القومُ : إن شاء الله نب رواه « ابن ماجه » و « البيهقي » و « ابنُ حبان » في شاء الله . » رواه « ابن ماجه » و « البيهقي » و « ابنُ حبان » في

<sup>(</sup>۱) مسلم ( ۲۹۹۷ ) ( ۱۶ ) .

<sup>\* «</sup> آذنت » أي : أعلمت . « بِصُوم » الصرم : الانقطاع والذهاب .

<sup>«</sup> حذاء » مسرعة الانقطاع . « صبابة » البقية اليسيرة من الشراب تبقى في أسفل الإناء . ( ٢٦ ) البخاري ( ١٨٩٦ ) ومسلم ( ١١٥٢ ) ( ٦٦ ) .

<sup>\* (</sup> الرَّيَّان ) بفتح الراء وتشديد الياء مشتق من الرَّي ، وهو مناسب لحال الصائمين .

« صحيحه » <sup>(۱)</sup>

\* وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ قَالَ : « إِنَّ في الجُنَّة مَائَة دَرَجةٍ ، وَلَو أَنَّ الْعَالَمِينَ اجْتَمَعُوا في إِحْدَاهُنَّ لَوَسِعَتْهُمْ » رواه « أحمد »(٢) .

\* وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النّبِيّ عَلَيْكُ قَالَ: « إِنَّ في الجُنَّة مَائة دَرَجةٍ أَعَدَّهَا الله للمُجَاهدين في سَبِيله بَين كُلِّ دَرَجَتَيْن كما بين السَّمَاءِ والأرض ، فإذا سألتُمُ الله فاسألُوه الفِرْدَوْسَ كما بين السَّمَاءِ والأرض ، فإذا سألتُمُ الله فاسألُوه الفِرْدَوْسَ فإنَّه وَسَط الجنة وأَعْلَىٰ الجنة ، ومنه تُفَجَّرُ أَنهار الجنَّة وفوقه عَرْش الرَّحْمَن » رواه « البخاري »(٣) .

\* وله عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النَّبِيّ عَلَيْكُ قَالَ: « إِنَّ أَهْلَ الجُنَّة يَتَرَاءَوْنَ الكوكَبَ الدُّرِّيَّ الغَابِرَ الجُنَّة يَتَرَاءَوْنَ الكوكَبَ الدُّرِّيُّ الغَابِرَ فِي الأَفْق من المشرِقِ أو المغرِبِ لِتَفَاضُلِ مَا بينهم . قَالُوا : يا رسول الله تِلْكُ مَنَازِلُ الأنبياء لا يَنْلُغُها غيرُهُم قَالَ : بَليْ والَّذي نَفْسِي بيده الله تِلْكُ مَنَازِلُ الأنبياء لا يَنْلُغُها غيرُهُم قَالَ : بَليْ والَّذي نَفْسِي بيده

<sup>(</sup>١) إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ : رواه ابن ماجه ( ٤٣٣٢ ) والبيهقي في « الأسماء والصفات » ص ( ١٧٠ ) وابن حبان ( ٧٣٨ ) بإسناد ضعيف كما قال الأرناؤوط في تعليقه على ابن حبان .

<sup>\* (</sup> لا خَطَر لها » أي : لا مثل لها . ( مُطَّرد » أي : جارِ عليها ، من اطرد الشيئ ، أي : تبع بعضه بعضًا وجرى . ( حبرة » الحبرة : النعمة وسعة العيش .

<sup>(</sup>٢) حَدِيثٌ ضعيفٌ : رواه أَحمد ( ٣ / ٢٩ ) والتُرمذي ( ٢٥٣٢ ) وقال : « حَدِيثٌ غريب » أي : ضعيف .

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ۲۷۹۰ ) ( ٧٤٢٣ ) .

رَجَالٌ آمنوا بالله وصَدَّقُوا المُوْسَلِينَ »(١)

\* وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النَّبِيّ عَلَيْكُ قَالَ « إِنَّ فِي الجُنَّة غُرَفًا يُرَىٰ ظَاهِرُها مِن باطِنُها ، وَبَاطنُها من ظَاهِرِها ، أَعَدَّها الله لمن أَطْعَمَ الطَّعام وَأَدَامَ الصِّيام وصَلَّىٰ بالليل والنَّاسُ نِيامٌ » أخرجه « الطبراني » (٢) .

\* وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النّبيّ عَلَيْكُ قَالَ: « إِنَّ للمُؤْمِن فِي الجنّة لَحَيْمةً مِن لُؤْلُؤة وَاحِدةٍ مُجَوَّفةٍ طُولَها في السّماء سُتُونَ مِيلًا للمؤمن فيها أَهْلُونَ يَطُوفُ عليهم فلا يَرَى بعضهم بعضًا » « مُتَّفَقُ عَليهِ »(٣)

\* وفي « صحيح مسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النّبيّ عَلَيْ الله عنه أن النّبيّ عَلَيْ صُورةِ القَمَر لَيْلَةَ البدر ، عَلَيْ اللّهِ عَلَى صُورةِ القَمَر لَيْلَةَ البدر ، ثُمَّ الَّذِين يَلُونَهُم عَلَىٰ أَشَدِّ نجم في السّماء إضاءةً ، ثُمَّ همْ بَعدَ ذلك منازلُ لا يَتَغَوَّطُون ، ولا يَيُولُونَ ، ولا يَمْتُخِطُون ، ولا يَمْتُولُونَ ، ولا يَمْتُخِطُون ، ولا يَمْتُولُونَ ، ولا يَمْتُخِطُون ، ولا يَمْتُخُولُونَ ، ولا يَمْتُخِطُون ، ولا يَمْتُخَلُون ، ولا يَمْتُخِطُون ، ولا يَمْتُخَلُون ، ولا يَمْتُخُونُ ، ولا يَمْتُخِطُون ، ولا يَمْتُخِلُون ، ولا يَمْتُخِلُون ، ولا يَمْتُخِلُون ، ولا يَمْتُخِلُون ، ولا يَمْتُخُلُون ، ولا يَمْتُخَلُّون ، ولا يَمْتُخِلُون ، ولا يَمْتُخِلُون ، ولا يَكُونُ مُنْتُون ، ولا يَمْتُخِلُون ، ولا يَمْتُحْتُون ، ولا يَمْتُون ، ولا يَمْتُحْتُون ، ولا يَمْتُحْتُون ، ولا يَمْتُحْتُون ، ولا يَمْتُحْتُون ، ولا يُمْتُحْتُون ، ولا يَمْتُحْتُون ، ولا يُعْتُحْتُون ، ولا يُعْتُحْتُون ، ولا يُعْتُون ، ولا يُعْتُون ، ولا يُعْتُون ، ولا يُعْتُمْتُون ، ولا يُعْتُون ، ولا يُعْتُمُ ولا يُعْتُون ، ولا يُعْتُمُ ولا يُعْتُمُ ولَا يُعْتُونُ ، ولا يُعْتُمُ ولا يُعْتُونُ ، ولا يُعْتُمُ ولا يُعْتُون ، ولا يُعْتُمُ ولا يُعْتُون ، ولا يُعْتُمُ ولا يُعْتُمُ ولا يُعْتُونُ ولا يُعْتُمُ ولا يُعْتُمُ ولا يُعْتُونُ ولا يُعْتُمُ ولا يُعْتُمُ ولا يُعْتُونُ ولا يُعْتُمُ ولا يُعْتُمُ ولا يُعْتُ

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٣٢٥٦ ) ومسلم أيضًا ( ٢٨٣١ ) ( ١١ ) .

<sup>• «</sup> الدَّرِّي » : هو الكوكب العظيم قيل شُمِّي دُريًّا لبياضه كالدُّر ، وقيل لشبهه بالدُّر في كونه أرفع من باقي النجوم كالدُّر أرفع الجواهر .

<sup>«</sup> الغابر » أي الباقي في الأُفق بعد انتشار ضوء الفجر .

<sup>(</sup>٢) حَدِيثٌ حَسَنٌ : رواه أحمد ( ٥ / ٣٤٣ ) وقال الهيثمي في المجمع ( ٢ / ٢٥٤ ) : « رواه أحمد الطَّبراني في « الكبير » وإسناده حسن واللفظ له » إه .

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ٣٢٤٣ ) ( ٤٨٧٨ ) ومسلم ( ٢٨٣٨ ) ( ٢٣ ) ( ٢٤ ) .

أمشاطهم الذهب ، ومجامرُهم الألُوة ، ورشحُهمُ المسك ، أخلاقهم عَلَىٰ خُلُقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَىٰ طُولِ أَبِيهِم آدمَ سُتُّون ذِرَاعًا »<sup>(۱)</sup> . وفي رواية : « لا اخْتِلَافَ بَيْنَهُم وَلَا تَبَاغُضَ ، قُلُوبُهُمْ قَلْبُ وَاحِدٌ يُسَبِّحُونَ الله بُكْرَةً وَعَشِّيًا »<sup>(۲)</sup> .

وفي روايةٍ : « وأَزْواجُهُم الحورُ العين »<sup>(٣)</sup>

\* وَلَهُ مَنَ حَدَيْثُ جَابِرٍ رَضِي الله عنه أَن النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ : ﴿ إِنَّ اللهُ عَنْهُ أَنُ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ : ﴿ إِنَّ أَهُلَ الجُنَّةِ يَأْكُلُونَ وَلَا يَتُولُونَ وَلَا يَتُولُونَ وَلَا يَتُغَوَّطُونَ وَلَا يَتُغَوَّطُونَ وَلَا يَتُغُوَّطُونَ وَلَا يَتُغُوَّطُونَ وَلَا يَتُغُوَّطُونَ وَلَا يَتُغُولُونَ وَلَا يَتُغُولُونَ وَلَا يَتُغُولُونَ وَلَا يَتُغُولُونَ وَلَا يَتُعُولُونَ وَلَا يَتُعُولُونَ وَلَا يَتُعُولُونَ وَلَا يَتُعُولُونَ وَلَا يَتُعُولُونَ وَلَا يَتُعُولُونَ وَلَا يَتُعُونُ النَّفُسَ ﴾ (٤) المُشْلِكِ ، يُلَهَمُونَ النَّفْسَ ﴾ (٤) .

\* وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النّبِيّ عَلَيْكُ قَالَ « وَالذي نفسُ مُحمَّدِ بِيَدِهِ إِنَّ أَحَدَهُمْ ( يعني أَهْلِ الجنة » ليُعْطَىٰ قوة مَائةِ رَجُل في الأكل والشّرب والجِمَاعِ والشّهوةِ ، تَكُون حاجة أحدهم رَشْحًا يَفِيضُ مِنْ جلودِهمْ كَرَشح المِسك فيضمر بَطْنه » أخرجه ( أحمد » و « النسائى » بإسنادٍ صحيح ( ) .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٣٣٢٧ ) ومسلم ( ٢٨٣٤ ) ( ١٦ ) .

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ٢٨٣٤ ) ( ١٧ ) .

<sup>(</sup>٣) مسلم ( ١٥ ) ( ١٥ ) .

<sup>(</sup>٤) مسلم ( ٢٨٣٥ ) ( ١٨ ) .

<sup>(</sup>٥) حَدِيثٌ صَحِيحٌ : رواه أحمد (٤ / ٣٦٧ ) والنّسائي في « الكبرى » كما في « تحفة الأشراف » (٣ / ١٩١ ) ، وقال الحافظ ابن كثير : « قال الحافظ الضياء : وهذا عندي على =

\* وعن أنس رضي الله عنه أن النّبي عَلَيْكُ قَالَ : ( لَقَابَ قَوس أَحَدُكُم أُو مَوضع قَدَم في الجنّة خير من دنيا وَمَا فيها ولو أنَّ امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلَىٰ الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحًا ولنصيفُهَا ( يعني الخمار ) خيرٌ من الدنيا وما فيها » . ( مُتَّفَقٌ عَلَيهِ » واللفظُ للبخاري (١) .

\* وعن أنس بن مالكِ رضي الله عنه أن النَّبِيّ عَلَيْكُ قَالَ : ﴿ إِنَّ فِي الجُنة لَسُوقًا يَأْتُونَهَا كُلَّ مُحْمَعةِ فَتَهُبُ رِيحُ الشَّمَالِ فَتَحْثُوا فِي وَجُوهِهِمْ وَثِيَابِهِمْ ، فَيَرْدَادُونَ حُسْنًا وَجَمَالًا ، فَيَرْجِعُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ فَيَقُولُونَ لَهُم : وَالله لَقَد ازْدَدْتُمْ بَعْدَنا محسنًا وَجَمَالًا » رواه فيَقُولُونَ لَهُم : وَالله لَقَد ازْدَدْتُمْ بَعْدَنا محسنًا وَجَمَالًا » رواه «مسلم »(٢)

\* وله عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النّبِيّ عَلَيْكُ قَالَ : « إذا دَخَلَ أَهْلُ الجُنّةِ الجُنّةَ ، يُنَادِي مُنَادٍ : إِنَّ لَكُم أَن تَصِحُوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبدًا ، وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَحْيُوا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا ، وَإِنَّ لَكُم أَن تَشِبُوا فلا تَهْرَمُوا أَبَدًا ، وإِنَّ لَكم أَن تَنْعَمُوا فلا تَبْأَسُوا أَبدًا ، وذلك قولُ الله عز وجل : ﴿ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمْ الجِنَّةُ أُورِثْتَمُوهَا بِمَا

<sup>=</sup> شرط مسلم ؛ لأَن ثمامة ثقة وقد صرح بسماعه من زيد بن أرقم » إه . « نهاية البداية والنهاية » ص ( ٤٦٣ ) .

<sup>\* «</sup> فيضمر » : أي يهزل ويضعف .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٢٧٩٦ ) ( ٦٥٦٨ ) .

<sup>(</sup>Y) amba ( YAMM ) ( NI ) .

كُنْتُم تَعْمَلُون ﴾ [ الأعراف : ٤٣ ] »(١) .

\* وفي ( الصحيحين ) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النّبيّ عَلَمْ الله عنه أن النّبيّ عَالَ : ( قَالَ الله عز وجل : أَعْدَدْتُ لِعبَادِي الصَّالحينَ مَا لا عَينٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنّ سَمِعَتْ وَلا خَطَر عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ، واقرؤوا إن شئتُم : ﴿ فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِي لَهُمْ مِنْ قُرَّة أَعْينٍ جَزَاءً بما كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [ السجدة : ١٧] »(٢) .

\* وعن صُهَيب رضي الله عنه أن النّبِيّ عَلَيْكُ قَالَ : ﴿ إِذَا دَخَلَ اللهُ وَعَن صُهَيب رضي الله عنه أن النّبِيّ عَلَيْكُ قَالَ : ﴿ إِذَا دَخَلَ أَهُلُ الْجُنّةِ إِنَّ لَكُم عند الله مَوْعِدًا يُرِيدُ أَن يُنجز كُمُوه ، فيقولون : ما هو ؟ أَلَمْ يُثَقِّل مَوَازِينَنَا وَيُبَيِّض وُجُوهَنَا وَيُديِّض وُجُوهَنَا وَيُدخِلنَا الجُنَّةَ ويُزَحْزِحنا عن النّارِ ؟ قَالَ : فيكْشفُ لهم الحجاب فَينظُرُونَ إليه ، فوالله ما أعطاهم الله شيئًا أحب إليهم من النّظرِ إليه ولا أقرَّ لِأَعْيَنِهم مِنْهُ » . رواه « مسلم »(٣) .

\* وله من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن الله يقولُ لأهل الجنةِ: ﴿ أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيكُمْ بِغْدَهُ أَبَدًا ﴾ بَعْدَهُ أَبَدًا ﴾ (٤) .

<sup>(</sup>۱) مسلم ( ۲۸۳۷ ) ( ۲۲ ) .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٣٢٤٤ ) ومسلم ( ٢٨٢٤ ) ( ٢ ) .

<sup>(</sup>٣) مسلم ( ۱۸۱ ) ( ۲۹۷ ) .

<sup>(</sup>٤) البخاري ( ٢٥٤٩ ) ومسلم ( ٢٨٢٩ ) ( ٩ ) .

اللَّهُمُّ ارزقنا الخُلْدَ في جنانِك وأحِلَّ علينا فيها رضوانَك وارزقْنا لَدَّةَ النظرِ إِلَىٰ وجهك والشوقَ إِلَىٰ لقائِك من غيرِ ضرَّاءَ مُضِرةِ ولا فتنةِ مُضلةِ اللَّذُ \* مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى مِها، مناه مناه مناه مناه مناه مناه

اللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلِّم وَبَارِكُ عَلَىٰ عَبِدِك وَنبيِّك محمدِ وعَلَىٰ آله وأصحابِه أجمعين .

0000



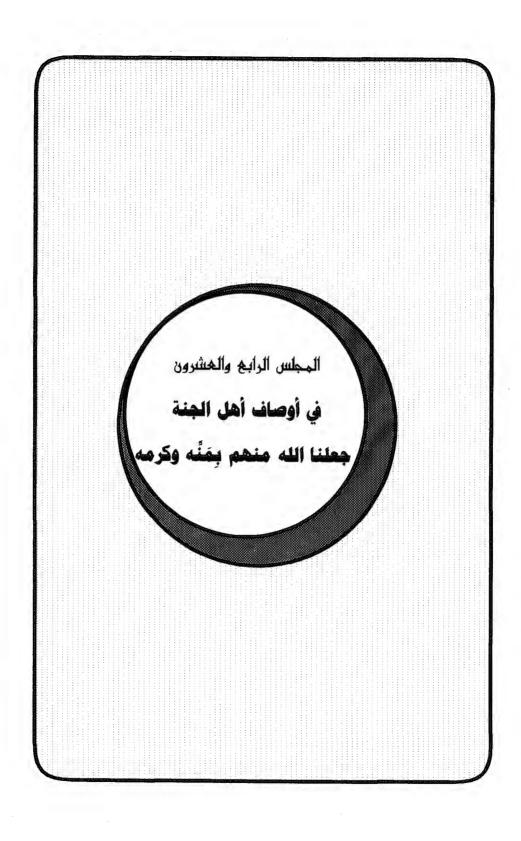



### بسرالله الرحيل الرحيير

الحبط الله الذي كوَّن الأشياء وأخكمها خَلْقا ، وفَتَقَ السَّم واتِ والأرض وكانتا رَثُقًا ، وقسَّم بحكمتِه العباد فأسْعَدَ وأشْقَى ، وجعل للسعادة أسبابًا فسلكها من كان أثقى ، ونظر بعين البصيرة إلى العواقب فاختار ما كان أبقى ، أخمَدُه وما أقضى له بالحمد حقا ، وأشكره ولم يزل للشكر مستحقا . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مالك الرقاب كلها وقاً ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أكمل البشر خُلقًا وَخَلْقًا . وصلاً ها الله عليه ، وعَلَى صاحِبه ﴿ أبي بكر الصَّديق ﴾ الحائز وعَلَى ﴿ عُمرَ ﴾ العادلِ فما يُحابِي خَلقًا وعَلَى ﴿ عُمرَ ﴾ العادلِ فما يُحابِي خَلقًا وعَلَى ﴿ وعَلَى ﴿ وعَلَى ﴿ وَعَلَى الله عليه ، وعَلَى آلِه وأصحابِه الناصرين لدين وعَلَى أَلِه وأصحابِه الناصرين لدين الله حقًا ، وسلَّم تَسْليماً .

O محانه الله المحتم إلَى أوصاف الجنة ونعيمها وما فيها من الشرور والفرح والحُبُور ، فوالله إنَّها لجديرةٌ بأن يعمل لها العاملون ويتنافس فيها المتنافسون ويُفني الإنسان عُمره في طلبها زاهدًا في الدُّون !! .

وإنْ سألتُمْ عن العمل لها والطريق الموصل إليها ؟
 فقد بينه الله فيما أنزلهُ من وحيه عَلَىٰ لسانِ أشْرَفِ خلقه .

\* قَالَ الله عز وجل ﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبُكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَلُواتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ \* ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي عَرْضُهَا ٱلسَّمَلُواتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ \* ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلسَّرَّاءِ وَٱلضَّرَّاءِ وَٱلْكَاظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْخُسِنِينَ \* وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا ٱللَّهَ وَلَمْ يُعِرُوا ٱللَّهُ فَاسْتَغْفَرُوا لِلْدُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذَّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [ آل عمران : ١٣٣ - ١٣٥ ] .

# فهذه أوصاف في أهل الجنة :

الوصفُ الأول : ﴿ المُتَّقِينَ ﴾ :

وهم الذين اتَّقوا ربَّهم باتِّخاذِ الوقاية من عذابه ، بفعل ما أُمَرَهم به طاعة له وَرَجَاء لثوابِه ، وترك ما نَهَاهُم عنه طاعةً لَهُ وخوفًا من عقابه .

الوصف الثاني: ﴿ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ والضَّرَّاءِ ﴾: فهُم ينفقون ما أمروا بإنفاقه عَلَىٰ الوجه المطلوب منهم من الزكاة والصدقات والنَّفَقَات عَلَىٰ من له حق عليهم والنفقات في الجهاد وغيره من شبُل الخير ينفقون ذلك في السراء والضراء.

لا تحملهم السراءُ والرخاءُ عَلَىٰ مُحب المال والشح فيه طمعًا في زيادته ولا تحملُهم الشدةُ والضراءُ عَلَىٰ إمساكِ المالِ خوفًا من الحاجةِ إليه .

### الوصف الثالث : ﴿ الكَاظِمِينَ الغَيظَ ﴾ :

وهم الحابِسُون لغضبهم إذا غضبوا فلا يعتدون ولا يحقدون عَلَىٰ

غيرهم بسببه .

الوصف الرابع: ﴿ الْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ﴾:

يعفُون عمَّن ظلمهم واعتدى عليهم فلا ينتقمون لأنفسهم مع قدرتهم عَلَىٰ ذلك .

\* وفي قوله تَعَالَىٰ : ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْحُسْنِينَ ﴾ إشارة إِلَىٰ أَنَّ العفو لا تُمدح إلا إذا كان من الإحسان وذلك بأن يقع موقعه ويكون إصلاحًا فأما العفو الذي تزدادُ به جريمةُ المعتدي فليس بمحمودٍ ولا مأجور عليه .

\* قَالَ الله تَعَالَىٰ : ﴿ فَمَــنْ عَفَا وأَصْـلَحَ فَأَجْــرُهُ عَلَىٰ اللهِ ﴾ [ الشورى : ٤٠ ] .

الوصفُ الخامش : ﴿ ٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أُو ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا ٱللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ﴾ :

الفاحشة : ما يُشتفحش من الذنوب ، وهي الكبائرُ كقتلِ النفس المُحرمة بغير حق وعقوق الوالدين وأكل الرِّبا وأكل مال اليتيم والتَّولِّي يوم الزحف والزنا والسرقةِ ونحوها من الكبائر .

وأما ظُلمُ النفس: فهو أعم، فيشمل: الصَّغائر والكبائر.

فهم إذا فعلوا شيئًا من ذلك ذكروا عظمة من عَصَوْهُ فَخَافُوا منه وذكروا مغفرته ورحمته فَسَعَوا في أسباب ذلك ، فاستغفروا لذنوبهم بطلب سترها والتَّجاوز عن العقوبة عليها .



وفي قوله ﴿ وَمَنْ يَغْفَرُ الذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ إشارة إِلَىٰ أنهم لا يطلبون المغفرة من غير الله لأنه لا يغفر الذنوب سواه .

الوصف السادش: ﴿ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾: أي: لم يستمروا عَلَىٰ فعل الذنب وهم يعلمون أنه ذنبٌ ويعلمُون عظمة من عصوه ويعلمون قُرب مغفرته بل يبادِرون إلَىٰ الإقلاع عنه والتوبة منه فالإصرارُ عَلَىٰ الذنوب مع هذا العلم يجعلُ الصغائر كبائر ويتدرج بالفاعل إلَىٰ أمور خطيرة صعبة .

#### \*\*\*

\* وقَالَ تَعَالَىٰ ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ اللَّوَ كَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ اللَّوَ كَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ اللَّوَ كَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ الْفَرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيَمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيرُ الْفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيرُ مَلُومِينَ فَمَن ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولِئِكَ هُمْ الْعَادُونَ وَٱلَّذِينَ هُمْ الْأَمَانَاتِهِمْ مَلُواتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولِئِكَ هُمُ الْوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولِئِكَ هُمُ الْوَارِقُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلُواتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولِئِكَ هُمُ الْوَارِقُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [المؤمنون: ١-١١] . الوَارِثُونَ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [المؤمنون: ١-١١] .

# فهده الآيات الكريمةُ جَهَفَت عِدَّة أوصافٍ مِن أوصاف

## أهل الجنةِ :

الوصفُ الأولُ : ﴿ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ :

الَّذين آمَنُوا بالله وبكلِّ ما يجبُ الإيمانُ به مِن ملائكةِ الله وكتبه

ورسلِه واليوم الآخر والقدرِ خيرهِ وشرّه آمَنُوا بذلك إيمانًا يستلزمُ القبولَ والإذعانَ والانقيادَ بالقولِ والعمل.

الوصفُ الثاني : ﴿ الذينَ هُمْ في صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾ : حَاضِرةٌ قلوبُهم ساكنةٌ جَوارِحُهم يَسْتَحْضِرُون أَنَّهم قَائِمُونَ فِي صلاتهم بين يدي الله عز وجل يخاطبونهُ بكلامه ويتقربُون إليه بذكرهِ ويَلجؤُون إليه بدعائِه فهم خاشعُون بظواهِرِهم وبواطِنِهم .

الوصفُ الثالثُ : ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّهْ وِ مُعْرِضُون ﴾ : واللَّغو : كُلُّ ما لا فائدة فيه ولا خير من قول أو فعل فهم معرضون عنه لقوة عزيمتهم وشدة حزمهم لا يمضون أوقاتهم الثمينة إلَّا فيما فيه فائدة فَكَمَا حفظُوا صلاتَهم بالخشوع حفظُوا أوقاتهم عن الضياع وإذا كانَ مِنْ وصْفِهِم الإعراض عن اللغو وهو ما لا فائدة فيه فإعراضهم عما فيه مضرةٌ من باب أولى .

الوصفُ الرابعُ : ﴿ الَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴾ :

يحتمل أَنْ المرادَ بالزكاةِ القسطُ الواجبُ دفعُه من المالِ الواجبِ زكاتُه ويحتملُ أَنَّ المرادَ بها كلُّ ما تُزْكُو به نفوسُهم من قولٍ أو عملٍ .

الوصفُ الخامس : ﴿ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ :

فهم حافظون لفروجِهم عن الزنا واللواط ، لما فيهما من معصية الله والانحطاط الخُلُقي والاجتماعي ولعل حفظ الفرج يشملُ ما هو

أعم من ذلك فيشملُ حفظهُ عن النظر واللمس أيضًا .

\* وفي قوله : ﴿ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ إشارة إِلَى أن الأصل لومُ الإنسان عَلَىٰ هذا الفعل إلا عَلَىٰ الزوجة والمملوكة لما في ذلك من الحاجة إليه لدفع مُقتضَىٰ الطبيعةِ وتحصيل النسل وغيره من المصالح .

\* وفي عموم قوله ﴿ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولِئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴾ دليلٌ عَلَىٰ تخريم الاستمناء الذي يُسمَّىٰ (العَادة السِرِّيَّة) ؛ لأنه عمليَّة في غير الزوجات والمملوكات (۱) .

الوصفُ السادس: ﴿ الذينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴾ : الأمانةُ : ما يُؤتَمَنُ عليه مِنْ قولِ أو فعل أو عين فمن حَدَّثك بِسِرِّ فقد ائتمنك ، ومن فعل عندك ما لا يجب الإطِّلَاع عليه فقد ائتمنك ، ومن سلَّمَك شيئًا من ماله لحفظه فقد ائتمنك .

والعَهْدُ: ما يلتزمُ به الإنسانُ لغيره كالنذر لله والعُهُود الجارية بين الناس فأهلُ الجنة قائمون برعاية الأمانات والعَهْد فيما بينهم وبين الله وفيما بينهم وبين الحلق .

ويَدْخُل في ذلك: الوفاءُ بالعقودِ والشَّروطِ المباحةِ فيها. الوصفُ السابعُ: ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾: يُلازِمونَ عَلَىٰ حفظها من الإضاعة والتفريط، وذلك بأدائها في

<sup>(</sup>١) راجع : كتاب « الإستقصاء لأدلة تحريم الإستمناء » لعبد الله الغماري .

وقتها عَلَىٰ الوجه الأكمل بشروطها وأركانها وواجباتها .

وقد ذكر الله سبحانه وتَعَالَىٰ أوصافًا كثيرةً في القرآن لأهل الجنة سِوَىٰ ما نقلناه هنا ذَكر ذَلِكَ سبحانه ليَتَّصِفَ به من أراد الوصول إليها.

## وفح الأحاديث عن رسول الله من ذلك شحه كثير :

\* فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النّبِيّ عَلَيْكُ قَالَ : « مَنْ سَلَكَ طريقًا يَلْتَمِس فيه عِلْمًا سَهَّلَ الله لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الجُنَّة » رواه « مسلم »(١) .

\* وله عنه أيضًا أن النَّبِيّ عَلَيْكُ قَالَ : أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَا يَمْحُو الله بِهِ الخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ ؟ قَالُوا : بَلَىٰ يا رسول الله قَالَ : إِسْبَاعُ الوُضُوء عَلَىٰ الْمُكَارِه وَكَثْرَةُ الخُطَا إِلَىٰ الْمَسَاجِدِ وانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بعد الصَّلاةِ .. »(٢)

\* وله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « أَنَّ النَّبِيّ عَلَيْكُ قَالَ : مَا مَنْكِمُ مِن أَحَدٍ يَتَوضَّا فَيُسْبِغُ الوُضُوءَ ثُمَّ يقول أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِله إلا الله وحده لا شَرِيك لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبُوابُ الجُنَّةِ الثَّمَانِيةُ يَدْخُلُ مِن أَيِّها شَاءَ »(٣)

\* وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضًا فيمن تابع المؤذن من

<sup>(</sup>۱) مسلم ( ۲۲۹۹ ) ( ۲۸ ) .

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ٢٥١ ) ( ٤١ ) .

<sup>(</sup>٣) مسلم ( ٢٣٤ ) ( ١٧ ) .

قلبه : « دَخَلَ الجِنَّة » رواه « مسلم »(١) .

\* وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النَّبِيّ عَلَيْكُ قَالَ : « مَنْ بَنَىٰ مَسْجِدًا يَبْتَغِي بِهِ وَجْه الله بَنَىٰ الله لَهُ بَيْتًا فِي الجُنَّة » « متفق عليه »(٢)

\* وعن عُبادَة بن الصامت رضي الله عنه أن النّبِيّ عَلَيْكُ قَالَ : « خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهنَّ الله عَلَى العِبَادِ فَمَن جَاء بِهِنَّ وَلَمْ يُضِيّع مِنْهُنَّ شَيئًا اسْتِحْفَافًا بِحَقِّهِنَّ ، كان له عند الله عَهْدًا أن يُدْخِلَهُ الجنّة » رواه « الإمام أحمد » و « أبو داؤد » و « النسائى »(٣) .

\* وعن ثوبان رضي الله عنه : « أَنَّه سَأَلَ النَّبِيَّ عَلَيْكُ عَن عَمَلِ يُدْخِلُه الله به الجنَّة قَالَ : عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُود ، فَإِنَّكَ لا تَسْجُد لله سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ الله بِهَا دَرَجَةً ، وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئةً » رواه « مسلم »(٤).

\* وعن أم حبيبة رضي الله عنها أن النَّبِيّ عَلَيْكُ قَالَ : « مَا مِنْ عبدٍ مُسُلمٍ يُصَلِّي لله تَعَالىٰ. فِي كلِّ يَوْمٍ اثنتي عَشْرَة رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْر فريضة إِلَّا بَنَىٰ الله لَهُ بَيْتًا فِي الجُنَّة » رواه « مسلم »(٥)

<sup>(</sup>۱) مسلم ( ۳۸۵ ) ( ۱۲ ) .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٤٥٠ ) ومسلم ( ٥٣٣ ) ( ٢٤ ) .

<sup>(</sup>٣) حَدِيثٌ صَحِيعٌ : رواه أحمد ( ٥ / ٣١٧ ) وأبو داؤد ( ٤٢٥ ) والنسائي ( ١ / ٢٣٠ ) وابن ماجه ( ١ / ٣٦٦ ) .

<sup>(</sup>٤) مسلم ( ٨٨٤ ) ( ٢٢٥ ) .

<sup>(</sup>٥) مسلم ( ٧٢٨ ) ( ١٠٣ ) .

وهنَّ : أربعٌ قبل الظهر وركعتان بعدَها ، وركعتانِ بعدَ المغربِ ، وركعتان بعد العشاء ، وركعتانِ قبلَ صلاة الصبح .

\* وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قَالَ لرسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ : ( أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الجُنَّةَ ويُبَاعِدُني عن النَّار ؟ قَالَ : لقد سَأَلْتَ عن عظيم وإنَّه ليسير عَلَى من يَسَّره الله عليه تعبدُ الله ولا تُشْرِكُ به شَيْعًا ، وتُقِيمُ الصَّلَاة ، وتُؤْتِي الزَّكاة ، وتَصُوم رَمَضَان ، وَتَحُجَ البيت شَيْعًا ، وتُقِيمُ الصَّلَاة ، وتُؤتِي الزَّكاة ، وتَصُوم رَمَضَان ، وتَحُجَ البيت ... » الحديث . رواه ( أحمد » و ( الترمذي » وصحّحه (١) ...

\* وعن سهل بن سعدٍ رضي الله عنه أنَّ النَّبِيّ عَلَيْكُ قَالَ : ﴿ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيانِ يَدْخُلُ مِنْهِ الصَّائِمُونَ يَوْمِ القِيَامَةِ لَا يَدْخُلُ مِنْهِ الصَّائِمُونَ يَوْمِ القِيَامَةِ لَا يَدْخُلُ مِنْهِ أَكُنُ عَلَيهِ »(٢) منه أَحَدٌ غَيْرُهُمْ .. » الحديثَ . ﴿ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ »(٢)

\* وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النَّبِيَّ عَلَيْكُ قَالَ: «العُمرة إلى العمرة كَفَّارةٌ لما بينَهُما ، والحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجُنَّةُ » « مُتَّفَقٌ عَلَيهِ » (٣) \* وعن جابر رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسول الله عَلَيْكُ : « مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ يُؤْوِيهِنَّ وَيَرْحَمُهُنَّ وَيَكْفُلُهُنَّ ، وَجَبَتْ له الجنةُ البَتَّةَ ، قيل : يا رسول الله فإن كانتا اثْنَتَيْن قَالَ : وإن كانتا اثْنَتَيْن .

<sup>(</sup>١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ : رواه أحمد ( ٥ / ٢٣١ ، ٢٣٧ ) والتُرمذي ( ٢٦١٦ ) وقال : « حسن صحيح » وهو كما قال . وراجع : شرحه والكلام عليه في « جامع العلوم والحكم » لابن رجب « الحديث التاسع والعشرين » .

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه ص ( ۲۹ ) .

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ١٧٧٣ ) ومسلم ( ١٣٤٩ ) .

قَالَ : فَرأَى بعض القوم أَنْ لو قَالَ : وَاحِدةٌ لَقَالَ : وَاحِدة » رواه « أحمد » (١) .

\* وعن أبي هريرة رضي الله عنه : ﴿ أَنَّ النَّبِي عَلَيْكُ سُئِلَ عَن أَكْثر ما يُدخل النَّاسِ الجُنَّة ؟ فقَالَ : تَقْوَىٰ الله وحُسْنُ الخُلُق » رواه ﴿ التِّرْمَذِي » و ﴿ ابنُ حبان » في ﴿ صحيحه »(٢) .

\* وعن عياض بن حمار المجاشعي أن النَّبِيّ عَلِيْكُ قَالَ: « أَهُلُ الجُنَّةُ ثَلَاثُةٌ : ذُو سُلطَانٍ مُقسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوَفَّقٌ ، وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ القَلْبِ لَكُلِّ ذِي قُرْبَىٰ ومُسْلِمٍ ، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ .. » رواه لكُلِّ ذِي قُرْبَىٰ ومُسْلِمٍ ، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ .. » رواه « مسلم » في حديثٍ طويل (٣) .

فهذه أيها الإخوان طائفةٌ من أحاديث النَّبِيّ عَلَيْكُ تُبيِّنُ شيئًا كثيرًا من أعمالِ أهل الجنة لمنْ أراد الوُصُول إليها .

أسأل الله أن يُيسِّر لنا وَلَكُمْ شُلُوكَهَا ويُثبَتَنَا عَلِيهَا إِنهُ جَوَادٌ كَريمٌّ وصلَّى الله عَلَىٰ نبيِّنا محمدِ وآلهِ وصحبِهِ أجمعينَ .

<sup>0000</sup> 

<sup>(</sup>١) حَدِيثُ حَسَنٌ : رواه أحمد (٣/ ٣٠٣) والبخاري في « الأدب المفرد » ( ٧٨) وقال المنذري في « الترغيب والترهيب » ( ٢ / ٦٩٦) : « رواه أحمد بإسناد جيّد ، والبزار والطبراني في الأوسط وزاد : « ويزوجهن » إه ، وحسّنه الألباني في « صحيح الأدب المفرد » ص ( ٥٨) .

<sup>(</sup>٢) حَدِيثٌ حَسَنٌ : رواه الترمذي ( ٢٠٠٤ ) وابن ماجه ( ٢٤٢٦ ) وابن حبان ( ٤٧٦ ) بإسناد حَسَن كما قال الأرناؤوط في تعليقه على ابن حبان .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ( ٢٨٦٥ ) ( ٦٣ ) .

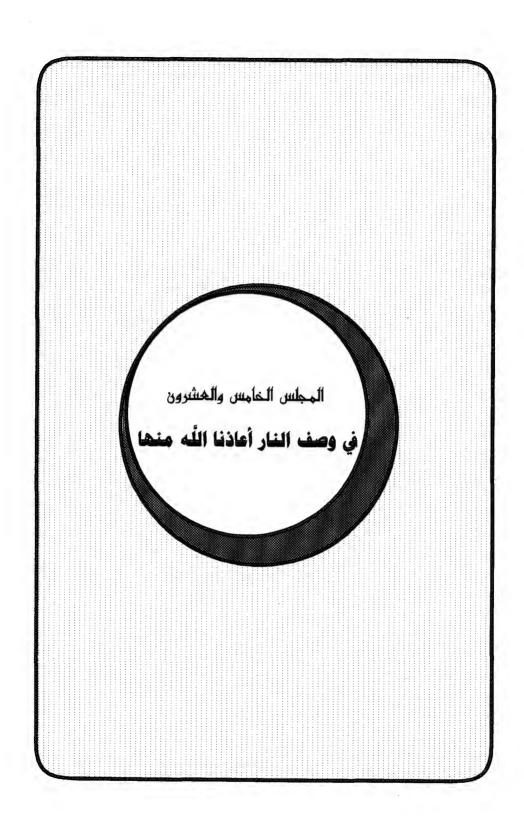



### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الحي القيوم ، الباقي وغيره لا يَدُوم ، رَفَعَ السماءَ وزيَّنها بالنجوم ، وأمْسَك الأرض بجبال في التّخُوم ، صوَّر بقدرته هذِه الجُسوم ، ثمّ أماتها ومحا الرُسوم ، ثم ينفخ في الصُّورِ فإذا الميتُ يقُوم ، ففريق إلَىٰ نارِ السَّمومِ ، تفْتَحُ أبوابُها في وجوهِهِم لكلِّ بابِ منهم جزْءٌ مَقْسُوم ، وتُوصَدُ عليهم في عَمَدِ مُدَدَة فيها للهمُوم والغُموم ، يوم يغشاهُمُ العذاب مِنْ فوقِهم ومن تحت أرجلهم فما منهم مرْحُوم .

و الشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له شهادة مَنْ للنجاةِ يَرُوم ، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه ، الذي فتَحَ الله بدينه الفرس والرُّوم .

وصلك الله عليه وعَلَىٰي آله وأصحابه ومن تبعهم بـإحسانِ ما هطَلَتْ الغُيوم ، وسلَّم تسليمًا .

O إخوانه : لقد حذَّرنا الله تَعَالَىٰ في كتابه من النار وأخبرنا عن أنواع عذابها بما تتفطرُ منه الأكبادُ وتتفجَّر منه القلوب ، حذَّرنا منها وأخبرنا عن أنواع عذابها رحمةً بنا لنزدَادَ حذرًا وخوفًا .

ناسمعوا ما جاء في كتاب الله تَعَالىٰ ، وسنة رسول عَلَيْكُ من أنواع عذابها لعلكم تذكرون ﴿ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ
 أن يَأْتِيَكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴾ [الزمر: ٥٤] .

- \* قَالَ الله تَعَالَىٰ : ﴿ وَآتَّقُـوا ٱلنَّارَ ٱلَّتَـيِ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣١] .
- \* وقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا ﴾ [ الإنسان : ٤ ] .
- \* وقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ إِنَّا أَعتَدنَا لَلظَّالَمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِم شُرادِقُها ﴾ [الكهف: ٢٩].
- \* وقَالَ تَعَالَىٰ مخاطبًا إبليس : ﴿ إِلَّا مَن اتَّبَعَكَ مِنَ الغَاوِينِ \* وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ \* لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْشُومٌ ﴾ [ الحجر : ٤٢ ٤٤ ] .
- \* وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرا حَتَّىٰ إِذَا جَاؤُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا ﴾ [الزمر: ٧١].
- \* وقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرِبِّهِمْ عَذَابُ جَهِنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُور ثُكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيَظَ ﴾ [اللك: ٦-٨].
- \* وقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ يَومَ يَغشَاهُمُ الْعَذَابُ مِن فَوقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم ﴾ [ العنكبوت : ٥٥ ] .
- \* وقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ لَهُم مِن فَوْقِهِم ظُلَلٌ مِن النَّارِ وَمَن تَحْتِهِم ظُلَلٌ مِن النَّارِ وَمَن تَحْتِهِم ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ الله بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونَ ﴾ [ الزمر : ١٦ ] .
- \* وقَالَ تَعَالَىٰ ﴿ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ

وَحَمِيم وَظِلِّ مِنْ يَحْمُوم لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيم ﴾ [الواقعة: ١١ - ٢٣] . \* وقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ مُجَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا ﴾ [التوبة: ٨١] .

\* وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَه نَارٌ حَامِيَّةٌ ﴾ [القارعة: ١٠ ـ ١١] .

\* وقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ إِنَّ ٱلْجُوْمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ \* يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرٍ ﴾ [ القمر : ٤٧ ، ٤٨ ] .

\* وقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ \* لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ \* لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ ﴾ [ الدنر : ٢٧ - ٢٩ ] .

\* وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ يَا أَتُنَهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التحريم: ٦].

\* وقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ إِنَّهَا تَرْمِي بَشَرِرٍ كَٱلْقَصْـــرِ \* كَانَّهُ جِمالَةٌ صُــفْرٌ ﴾ [ المرسلات : ٣٢ ، ٣٣ ] .

\* وقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَتَرَى ٱلْجُرِمِينَ يَوْمَئِذِ مُّقَوَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ \* سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانِ وَتَغْشَلَى وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ \* ﴾ [ إبراهيم : ١٦ ، ١٧ ] . \* وقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِ مِ وَٱلسَّلَاسِلُ \* وقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِ مِ وَٱلسَّلَاسِلُ مِي عُنَاقِهِ مِ وَٱلسَّلَاسِلُ مِي عُنَاقِهِ مِي الْعَالَىٰ فِي أَعْنَاقِهِ مِي اللَّهُ وَالسَّلَاسِلُ مِي اللَّهُ وَالسَّلَاسِلُ مِي الْمُعْدَونَ ﴾ [ غافر : ١٧ ] .

\* وقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ فَٱلَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ \* يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُّودُ \*وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ \* كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمِّمُ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ آلْحَرِيقِ ﴾ [ الحج : ١٩ ] .

\* وقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ مُجُلُودُهُم بَدَّلْنَاهُمْ مُجُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ ﴾ [النساء: ٥٦] .

\* وقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ إِنَّ شَجَرَةَ ٱلرَّقُّـوِمِ \* طَعَامُ ٱلْأَثِيــمِ \* كَٱلْمُهْلِ
يَغْلِي فِي ٱلْبُطُــونِ \* كَغَلْي ٱلْحَمِيمِ ﴾ [ الدخان : ٤٣ - ٤٦ ] .

\* وقَالَ في تلك الشجرة : ﴿ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَحْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ \* طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ ٱلشَّيَاطِينِ ﴾ [ الصافات : ٦٤ ، ٦٥ ] .

\* وقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُهَا ٱلضَّالُونَ ٱلْكَذِّبُونَ \* لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُومٍ \* فَمَالِقُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ \* فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ \* فَشَارِبُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ ﴾ [ الواقعة : ٥١ - ٥٥ ] .

\* وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَٱلْمُهْلِ يَشْوِي ٱلْوُمُجُوهَ بِغْسَ ٱلشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴾ [ الكهف : ٢٩ ] .

\* وقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴾ [محمد: ١٥]. \* وقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ \* يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ قَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ \* يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ قَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاهٍ صَدِيدٍ \* يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ قَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَمُا هُ صَدَالِ وَمَا هُ صَدَالِهِ عَذَابُ عَلَيْظُ ﴾ [الراهيم: ٤٩].

\* وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ إِنَّ ٱلْجُرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ \* لَا يُفَتَّرُ

عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُثْلِشُونَ \* وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمُ ٱلظَّالِمِينَ \* وَنَادَوْا يَامَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُم مَّاكِثُونَ ﴾ [ الزحرف: ٧٤ - ٧٧ ] . \* وقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ مَّأُوَاهُمْ جَهَنَّهُمْ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمِهُ سَعِيرًا ﴾ [ الإسراء: ٩٧ ] .

\* وقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُن ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا \* إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴾ [ النساء : ١٦٨ ، ١٦٩] .

\* وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَـنَ ٱلْكَـــافِرِينَ وَأَعَــدَّ لَهُــمْ سَعِيرًا ﴾ [ الأحزاب : ٦٤ ] .

\* وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴾ [ الجن : ٢٣ ] .

\* وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا ٱلْحُطَمَةُ \* نَارُ ٱللَّهِ ٱلْمُوقَدَةُ \* ٱلَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى ٱلْأَفْئِدَةِ \* إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ \* فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ﴾ [الهمزة: ٥ - ٩]. والآيات في وصف النار وأنواع عذابها الأليم الدائم كثيرة.

## أما الأحاديث :

\* فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ قَالَ: « يُؤْتَىٰ بالنارِ يوْم القيامةِ لها سَبْعُون أَلفَ زِمَام مَع كُلِّ زِمَام سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكَ يُجرُّونَها » رواه « مسلم »(١)

<sup>(</sup>۱) مسلم ( ۲۸٤۲ ) ( ۲۹ ) .

\* وفي « الصحيحين » عن أبي هريرةَ رضي الله عنه أنَّ النَّبِيَّ عَلِيلِلْهِ قَالَ : « نَارُكُمْ هَذِهِ مَا يُوقَدُ بنُو آدم مُجزَّةُ واحدٌ من سَبْعِينَ مُجزَّءًا من نار جهنَّم ، قَالُوا : يَا رَسُول الله إِنَّهَا لَكَافِيةٌ قَالَ : إِنَّهَا فُضِّلَتْ عليهَا بِتَسْعَةٍ وسِتِّينَ مُجزْءًا كُلُّهِنَّ مِثْلُ حَرِّهَا »(١)

\* وعنه رضي الله عنه قَالَ : ﴿ كُنَّا عندَ النَّبِيِّ عَلَيْكَ فَسَمِعْنَا وَجْبَةً فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ فَسَمِعْنَا وَجْبَةً فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ عَلَيْكَ : أَتَدْرُونَ مَا هَذَا ؟ قَلْنَا : الله ورسولُه أعلمُ قَالَ هذَا حجرٌ أَرْسَلَه الله في جهنَّمَ مُنْذُ سبعينَ خريفًا ﴿ يَعْنِي سبعينَ سنةً ﴾ فالآنَ حينَ انتَهَىٰ إِلَىٰ قَعْرِهَا ﴾ رواه ﴿ مسلم ﴾ (٢) .

\* وقَالَ عُثْبَة بنُ غزوانَ رضي الله عنه وهو يَخْطَب: ﴿ لَقَدْ ذُكِرَ لِنَا أَنَّ الْحَجَرَ يُلْقَى مِنْ شَفِير جَهَنَّمَ فَيَهُوي فيها سَبْعِين عامًا مَا يُدْرك لها قعرًا ، والله لتملأن أفعَجِبْتُم ؟ .. » رواه « مسلم »(٣) .

\* وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما أنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ قَالَ : « لَو أَنَّ قَطْرةً من الزَّقُومِ قَطَرَتْ في دارِ الدُّنيا لأَفْسَدَتْ عَلَىٰ أَهلِ الدُّنيا مَعَايشَهُمْ » رواه « النسائيُّ » و « ابنُ ماجه »(٤) .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٣٢٦٥ ) ومسلم ( ٢٨٤٣ ) ( ٣٠ ) .

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ٢٨٤٤ ) ( ٣١ ) . • « وجبة » : سقطه .

<sup>(</sup>٣) مسلم ( ۲۹۹۷ ) ( ۱٤ ) .

<sup>(</sup>٤) حَدِيثٌ صَحِيحٌ : رواه أحمد ( ١ / ٣٠١ ، ٣٣٨ ) والترمذي ( ٢٥٨٥ ) والنسائي في « الكبرى » كما في « تحفة الأشراف » ( ٥ / ٢١٨ ، ٢١٩ ) وابن ماجه ( ٤٣٢٥ ) وقال التَّرمذي : « حسن صحيح » وهو كما قال ، وقد صحّحه الحاكم ( ٢ / ٢٩٤ ) ووافقه الذهبي .

\* وعن النعمانِ بنِ بَشير رضي الله عنهُ أنَّ النَّبِيَّ عَلَيْتُ قَالَ: « إنَّ أَهُونَ أَهُلُ النَّبِيَّ عَلَيْ مَنْ له نَعْلانِ وشِرَاكَانِ من نار يَعْلِي منهما أَهُونَ أَهُلُ النارِ عذابًا مَنْ له نَعْلانِ وشِرَاكَانِ من نار يَعْلِي منهما دماغُه كما يعْلي المرْجَلُ ما يَرَى أنَّ أَحَدًا أشدَّ منهُ عَذَابًا وإنَّهُ لأَهْوَنهُمْ عذابًا » رواه « مسلم » و « للبخاريِّ » نحوُه (١) .

\* وعن أنس بنِ مالكِ رضي الله عنه أنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ قَالَ : « يُؤْتَىٰ بأنْعَمِ أَهل الدنيا مِنْ أهلِ النار فَيُصْبَغُ في النارِ صَبْغَةً ثم يُقال : يا ابنَ آدمَ هل رأيتَ خيرًا قطَّ هل مَرَّ بكَ نعيمُ قطَ ؟ فيقولُ لا والله يا ربّ ، ويُؤْتَى بأشَدِّ النَّاسِ بؤسًا في الدُّنيا مِنْ أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقالَ : يا ابنَ آدمَ هَل رأيتَ بؤسًا قطَّ هل مرَّ بك مِنْ شدة قط ؟ فيقولُ : لا والله يا ربِّ ما رأيتُ بؤسًا ولا مَرَّ بِي من شدة قط » رواه فيقولُ : لا والله يا ربِّ ما رأيتُ بؤسًا ولا مَرَّ بِي من شدة قط » رواه فيقولُ : لا والله يا ربِّ ما رأيتُ بؤسًا ولا مَرَّ بِي من شدة قط » رواه مسلم »(٢) .

يعني : أنَّ أهلَ النارِ ينشونَ كلَّ نعيمٍ مَر بِهِم في الدُّنيا وأهْلَ الجنّة ينسون كلَّ بؤْس مرَّ بهم في الدنيا .

\* وعنه رضي الله عنه أن النّبِيَّ عَلَيْكُ قَالَ : يُقَالُ للرجلِ من أهلِ النارِ يومَ القيامةِ : أرأيتَ لو كانَ لَكَ ما عَلَىٰ الأرض من شيئ أكنتَ تفتدي به ؟ قَالَ : فيقول : نعم ، قَالَ : فيقول : قد أردتُ منكَ ما هُو أَهْوَنُ من ذلكَ قد أخذتُ عَلَيك في ظهر آدم أن لا تُشْرِكَ بي

<sup>(</sup>١) مسلم ( ٢١٣ ) ( ٣٦٤ ) ، والبخاري ( ١٦٥١ ) ، ( ٢٦٥٢ ) .

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ۲۸۰۷ ) ( ۵۵ ) .

شيئًا فأبيتَ إلَّا أَنْ تشركَ بِي . رواه « أحمد » ورواه « البخاري » و « مسلم » بنحوه (١)

\* وروى ( ابنُ مَرْدَوَيهِ ) عن يَعْلَى بنِ مُنْيَة ـ وهو ابنُ أُمَيَّة ومنية أُمُّهُ ـ قَالَ : ( يُنْشِئ الله لأهل النار سحابةً فإذا أشْرَفَتْ عليهم نادَاهُمْ : يا أهلَ النّار أيُّ شي تطلبون وما الَّذِي تشألون فيذكرون بها سحائب الدنيا والماء الذي كان ينزلُ عليهم ، فيقولونَ : نَسْأَلُ ياربِّ الشرابَ فيمطُرهم أغلالًا فيقولونَ : نَسْأَلُ ياربِّ الشرابَ فيمطرهم أغلالًا فيقولونَ : نَسْأَلُ يا رَبِّ الشرابَ فيمطرهم أغلالًا تزيد في أغلالهم وجمرًا يُلهبُ النارَ عليهم »(٢) .

\* وعن أبي مُوسى رضي الله عنه أنَّ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ : « ثَلَاثَةٌ لا يَدْخُلُونَ الجُنَّةَ : مُدْمِنْ خَمرٍ ، وقَاطِعُ رَحِمٍ ، ومُصدِّقٌ بالسِّحْر ، ومَنْ مات مُدْمِنَ الحمرِ سَقَاهُ الله من نَهْرِ الْعُوطَةِ . قيل : وما نهرُ العُوطَةِ ؟ قَالَ : نهرٌ يجري من فروجِ المُومِسَاتِ يُؤْذِي أَهْلَ النَّارِ رِيحُ فُرُوجهن »(٣) .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٣٣٣٤ ) ( ٢٥٥٧ ) ومسلم ( ٢٨٠٥ ) ( ٥١ ) .

<sup>(</sup>٢) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ : أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( ١٠ / ٣٩٠) وقال : « رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه مَنْ فيهِ ضعفٌ قليلٌ ، ومَن لم أعرفْ » إه . وقال المنذريُّ في « الترغيب والترهيب » (٤ / ٣٧١) : « رواه الطبراني ، وقد روى موقوقًا وهو أصح » . والحديث أورده ابن عدي في الكامل في « الضعفاء » (٦ / ٣٩٣ ، ٣٩٤ ) في ترجمة منصور بن عمار أبو السري منكر الحديث . وقال الذهبي في « الميزان » (٤ / ٨٨٨ ) : « ساق له ابن عدي أحاديث تدل على أنه واو في الحديث » إه .

<sup>(</sup>٣) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ : رواه أَحمد ( ٤ / ٣٩٩ ) والحاكم ( ٤ / ١٤٦ ) وضعَّفه الألباني في =

\* وفي « صحيح مسلم » عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ قَالَ : « إِنَّ عَلَىٰ الله عَهْدًا لمنْ شرِب المُسْكرات لِيَسْقِيهِ من طِينَةِ الخَبَالِ قَالَوا : يَا رسول الله وَمَا طِينةُ الحَبَالِ ؟ قَالَ عَرقُ أهل النَّارِ أَوْ عِصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ »(١)

\* وفي « الصحيحين » عن النّبِيِّ عَلِيْكُ أَنه قَالَ : « يُقَال : لليهودِ والنّصَارى ماذا تَبْغُون ؟ فيقولونَ : عَطِشْنَا ربّنَا فاسْقِنَا فيُشارُ إليهم : أَلَا تَرِدُونَ ؟ فيحشرونَ إِلَىٰ جهنمَ كأنها سَرَابٌ يَحْطِمُ بعضُها بعضًا فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النار » (٢)

\* قَالَ الْحَسَنُ: « مَا ظَنَّكَ بَقُومٍ قَامُوا عَلَىٰ أَقَدَامُهُم خَمْسَينَ أَلْفَ سَنَةٍ لَمْ يَأْكُلُوا فَيُهَا أَكْلُةً وَلَمْ يَشْرِبُوا فَيُهَا شُرْبَةً حَتَّىٰ انقطعتْ أَعِناقُهُم عَطشًا واحترَقَتْ أَجُوافُهُم جَوعًا ثم انْصُرفَ بَهُم إِلَىٰ النارِ فَيُسْقُون مِن عَيْنِ آنِيَةٍ قَد آنَ حَرُّهَا واشتد نُضْجُها ».

\* وقَالَ « ابن الجوزيِّ » رحمه الله في وصفِ النار : دارٌ قَدْ خُصَّ أَهُلُها بالبعادِ ، وحرمُوا لذةَ المُنَىٰ والإسْعاد ، بُدِّلَتْ وضاءةُ وجوهِهِم بالسَّواد ، وضُرِبُوا بمقَامِعَ أَقُوىٰ من الأطواد ، عليها ملائكةٌ غلاظ شداد ، لو رأيتهم في الحميم يَشرحون ، وعَلَىٰ الزَّمهرير يُطرحون ،

<sup>=</sup> ضعيف الجامع ( ٢٥٩٧ ) . \* ( المومسات » : الزَّالِيَات .

<sup>(</sup>١) مسلم ( ٢٠٠٢ ) ( ٧٢ ) من حديث جابر رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٤٥٨١ ) ومسلم ( ١٨٣ ) ( ٣٠٢ ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .

فحزنهم دائم فما يفرحون ، مقامهم مَحْتوم ، فما يبرحون ، أبدا الآباد ، عليها ملائكة غلاظٌ شِدَاد ، توبيخُهُمْ أعظمُ من العَذَاب ، تأشفهم أقوى من المُصَاب ، يبكونَ عَلَىٰ تضييع أوقات الشباب ، وكلَّما جاء البكاءُ زاد ، عليها ملائكةٌ غلاظٌ شِداد ، يا حسرتهم لِغضَبِ الحالق ، يا محنتهُمْ لِعظم البَوَاثِق ، يا فضيحتهم بينَ الحلائق عَلَىٰ رؤوس الأشهادِ ، أينَ كشبُهُم للخطام أينَ سعيهم في الآثام ، كأنَّه كان أضغَاثَ أحلام ، ثم أحرِقَتْ تلك الأجسام ، وكلما أحرقَتْ ثعاد ، عليها ملائكةٌ غلاظٌ شِداد .

اللَّهُمُّ نَجُنّا من النار ، وأعِذْنَا من دارِ الخزْيِ والبَوَار ، وأسكنّا برحمِتك دارَ المتقينَ الأبرار ، واغفرُ لنا ولوالدِينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحمَ الراحمين ، وصلّى الله عَلَىٰ نبينا محمد وعَلَىٰ آله وصحبه أجمعين .

0000

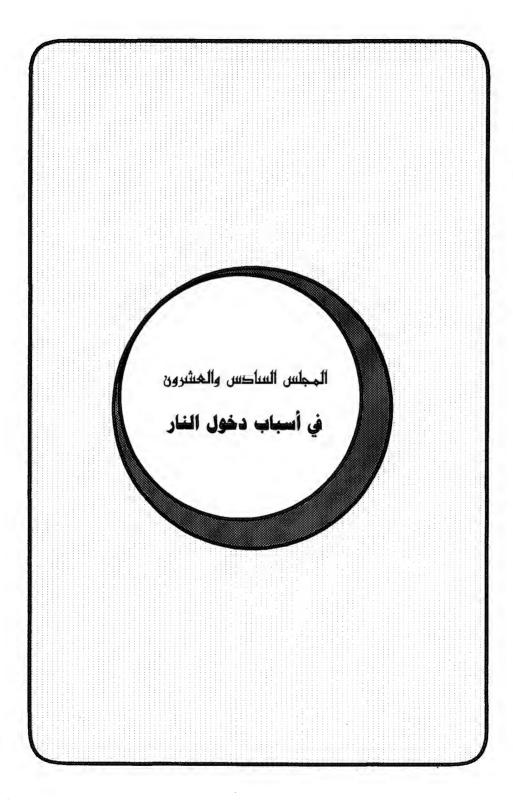



#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحَمْدُ لله القويِّ المتين ، الظَّاهر المُبين ، لا يَعْزُب عن سمْعِه أَقَلُّ الأنين ، ولا يخفيٰ عَلَىٰ بَصَره حركاتُ الجِنين ، ذُلُّ لكبريائِه جبابرة السَّلاطِين ، وَبَطَلَ أَمَامَ قدرتِهِ كَيدُ الكائِدين ، قضَى قضاءه كما شاء عَلَىٰي الحَاطِئينِ ، وسبقَ اختيارُه مَنْ اختارَه من العالمين ، فهؤلاء أهلُ الشُّمَالُ وهؤلاءِ أهلُ اليمين ، جرَى القَدَرُ بذلك قبلَ عَمل العاملين ولولا هذًا التقسيمُ لبطل جهادُ المجاهِدين ، وما نحرف أهلُ الإيمان مِن الكافِرين ، ولا أهلُ الشكُّ من أهل اليقين ، ولولا هذا التقسيمُ ما امتلأتِ النارُ من الجُرْمين ﴿ وَلَوْ شِئْتَنَا لَاكْتِنَا كُلُّ نَفْسِ هَدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ ٱلْقَولُ مِنِّي لِأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ [ السجدة : ١٣ ] تلكَ يا أخِي حكمةُ الله وهو أخكمُ الحاكِمين ، أحمدُه سبحَانَه حمد الشاكِرين ، وأسأله معونَة الصابرين ، وأسْتجير به من العذاب المُهين . وِٱللَّمُهِدِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ المُلكُ الحَقُّ المُبين ، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه المصطفى الأمِين .

حلَّه الله عليه وعَلَى «صاحِبه أبي بكرٍ » أَوَّل تابعٍ من الرِّجالِ عَلَىٰ الدِّين ، وعَلَىٰ « عمرَ » القويِّ في أمر الله فلا يَلِين ، وعَلَىٰ « عثمانَ » زوج ابنتي الرسولِ ونعمَ القرين . وعَلَىٰ « عليٍّ » بَحْرِ العلومِ الأنزع البطين ، وعَلَىٰ حميع آل بيت الرسول الطاهرين ، وعَلَىٰ سائِر أصحابِه الطَّيْين ، وعَلَىٰ سائِر أصحابِه الطَّيْين ، وعَلَىٰ أَبَاعِه في دينه إلَىٰ يوم الدِّين ، وسَلَّم تسليمًا .

اخوانه : اعلمُوا أنَّ لِدخولِ النَّارِ أسبابًا بيَّنها الله في كتابِهِ
 وعَلَىٰ لسانِ رسولِه عَيِّلِيَّهُ ليَحْذَرَ الناسُ منها ويَجتنبُوها .

وهذِه الأسبابُ عَلَىٰ نوعينِ :

النوع الأول: أسبابٌ مكَفِّرةٌ تُخرِج فاعلهَا من الإِيمانِ إِلَىٰ الكفرِ وتوجبُ له الخلود في النار.

النوع الثاني : أَسْبَابٌ مُفَسِّقَةٌ تُخْرِجُ فاعلَها مِنَ العدالةِ إِلَىٰ الفِسقِ ويَسْتَحِقُ بها دخولَ النارِ دونَ الخلودِ فيها .

## • فأمّا النوع الأولُ فنَذْكُرُ منه أَصْنَافًا:

### الدينفُ الْأُولُ : الشِّركُ بالله :

بأنْ يجعلَ للله شريكًا في الرّبوبيةِ أو الألُوهيةِ أو الصّفاتِ فمَن اعتقد أنَّ مع الله خالقًا مشاركًا أو منفردًا أو اعتقد أنَّ مع الله إلهًا يستحق أنَ يُعْبَد أو عَبَد مع الله غيره فصرف شيئًا من أنواع العبادة إليه أو اعتقد أنَّ لأحدٍ من العلم والقدرةِ والعظمةِ ونحوها مثل ما لله عزَّ وجلَّ فقد أشركَ بالله شرْكًا أكْبَرَ واستحقَّ الخلودَ في النارِ .

\* قَالَ الله عزَّ وجلَّ ﴿ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجُنَّة وَمَأْوَاهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴾ [ المائدة : ٧٧ ] .

الدينفُ الثانِي : الكُفرُ بِالله عزَّ وجلَّ أو بِمِلائكتِه أو كتبه أو كتبه أو رسلهِ أو اليوم الأخِر أو قدياءِ الله وقدره :

فمَنْ أنكر شيئًا من ذلك تكذيبًا أو جَحْدًا أو شك فيه فهو كافرٌ

مخلدٌ في النار .

\* قَالَ الله تَعَالَىٰ : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُريدُونَ يُفَرِّقُوا بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُريدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا \* أُولَائِكَ هُمُ ٱلْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴾ [النساء: ١٥٠، ١٥٠].

\* وقَالَ تَعَالَىٰ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَوْمَ ثُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ يَهُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعُنَا كَبِيرًا ﴾ [ الأحزاب: ٦٤ - ٦٨ ] .

# الدينفُ الثالث : إنكارُ فرض شيء من أركانِ الإسلامِ الخمسةِ :

فَمَنْ أَنكرَ فَرْضيَّةَ توحيدِ الله أو الشهادةِ لرسولِه بالرسالةِ أو عمومِهَا لجميعِ الناسِ أو فريضة الصلواتِ الخمس أو الزكاة أو صومِ رمضانَ أو الحج : فهو كافر ؛ لأنَّه مُكذِّبٌ لله ورسولِه وإجماع المسلمين .

- وكذلك مَنْ أنكر تحريمَ الشركِ أو قتلِ النفسِ التي حَرَّم الله أو تحريمَ الله أو تحريمَ الله أو الحمرِ أو نحوها مما تَحْرِيمُه ظاهرٌ صريحٌ في كتاب الله أو سنة رسوله عَيْسَةٍ ؛ لأنه مُكَذِّب لله ورسوله لكن إن كان قريبَ عهدِ بإسلامِ فأنكر ذلك جهلًا لم يَكفُر حَتَّىٰ يُعَلَّم فيُنكِرَ

بعد عِلْمِهِ .

# الصنفُ الرابعُ : المستهزاءُ بالله سبحانَه أو بصينهِ أو رسوله عَيْكُمْ

\* قَالَ الله تَعَالَىٰ : ﴿ وَلَئَنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبِ
قُلْ أَبِالله وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَد كَفَرْتُمْ بعد
إيمَانِكُمْ ﴾ [ التوبة : ٦٠ ] .

والإستهزاء: هو الشَّخْريَّةُ وهو من أعظم الاستهانةِ بالله ودينِه ورسوله وأعظم الإحتقارِ والإزدراءِ تعالَى الله عَنْ ذلك عُلوًّا كبيرًا. الحيفة الخامسُ: سببُ الله تَعَالَك أو كينه أو رسوله: وهو القَدْحُ والعَيبُ وذِكْرُهُمْ بما يقضي الاستخفاف والانتقاص كاللَّعن والتَقْبيح ونحو ذلك.

\* قَالَ « شَيخُ الإسلام ابن تيمية رحمه الله » : « مَنْ سَبَّ الله أو رسوله فهو كافرٌ ظاهرًا وباطنًا سواءُ كانَ يعتقد أنَّ ذلك محرم أو كان مُسْتَحِلًا له أو كان ذاهِلًا عن اعتقادٍ .. وقَالَ أصحابُنا : يَكْفُر سواءٌ كان مازحًا أو جادًا وهذا هو الصوابُ المقطُوع به .

ونُقِل عن إِسْحَقَ بنِ رَاهُويَه : أَنَّ المسلمينَ أَجمعوا عَلَىٰ أَنَّ مَنْ سَبَّ الله أو سَبَّ رسولَه أو دفع شيئًا مما أَنْزَلَ الله فهو كافرٌ وإن كان مقرًّا بما أنزل الله »(١) .

<sup>(</sup>۱) « الصارم المسلول على شاتم الرسول » ص ( ٥١٢ ، ٥١٣ ) .

\* وقَالَ الشيخُ أيضًا: « والحُكْمُ في سَبِّ سائر الأنبياءِ كالحكم في سَبِّ سائر الأنبياءِ المَعروفينَ في سَبِّ نبيًّنا عَيِّ فَمَنْ سَبَّ نبيًّا مُسَمَّىٰ باسمِه من الأَنبياء المَعروفينَ المَد كورين في القرآنِ أو مَوصُوفًا بالنُّبوة بأن يُذْكرَ في الحديثِ أن نبيًّا فَعلَ أو القائلَ مع عِلمِهِ أنه نبيًّا فعلَ أو القائلَ مع عِلمِهِ أنه نبيًّا فحكمه كما تقدم » إه (١).

وأما سبُّ غير الأنبياءِ: فإن كان الغرضُ منه سبُّ النَّبِيِّ مثلُ أن يَشَبُّ أصحابَه يقصد به سبُّ النَّبِيِّ ؛ لأَنَّ المقارِنَ يقتدي بَمَنْ قارنَهُ . ومثلُ أن يقذِفَ واحدةً من زوجاتِ النَّبِيِّ عَلَيْكُم بالزِّنا ونحوه فإنّه يكفرُ ؛ لأنَّ ذلك قَدْحُ في النَّبِيِّ وسبُّ له .

\* قَالَ الله تَعَالَىٰ : ﴿ الخَبِيثَاتُ لِلْخبِيثِينَ ﴾ [النور: ٢٦]. السنادسُ : المُكْمُ بغير ما أنزلَ الله مُعْتَقِدًا أنّه أَقَدِبُ إِلَكَ المَقِّ وأَصْلَحُ للخلق:

\* فمن حَكَمَ بغيرِ مَا أَنزَلَ الله مَعْتَقَدًا ذلك فَهُو كَافَرُ ؛ لقولِه تَعَالَىٰ ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بَمَا أَنْزَلَ الله فَأُولَةِكَ هُمُ الكَافِرُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤]. \* وكذا لو اعْتَقَدَ أَنَّ حكم غير الله خيرٌ مِنْ حُكْم الله فهو

\* وكذا لو اعْتَقَدَ انْ حكم غير الله خيرٌ مِنْ مُحكم الله فهو كافرٌ لقوله تَعَالَىٰ ﴿ وَمَن لَم يحكم بَمَا أَنْزَلَ الله فأولَئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤].

<sup>(</sup>١) الصارم المسلول ص ( ٥٦٥ ) .

\* وكذا لو اعتقدَ أنَّ حكم الله خيرٌ مِنْ مُحُكُم الله : فهو كافرٌ وإنْ لم يحكم بِهِ ؟ لأنَّه مُكذِّبٌ ؛ لقوِله تَعَالىٰ : ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله مُحكمًا لِقَوم يُوقِنُونَ ﴾ [المائدة : ٥٠] .

### الدينهُ السابع : النهاق :

وهو أَنْ يَكُونَ كَافِرًا بَقَلْبِهِ وَيَظْهِرَ لَلْنَاسِ أَنَهُ مَسَلَمٌ إِمَا بَقُولِهِ أَوْ بَفَعِلَهُ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ إِنَّ المَنَافَقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلَ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجَدَ لَهُم نَصِيرًا ﴾ [ النساء : ١٤٥ ] .

وهذا الصنفُ أعظمُ مما قَبْلَه ، ولذلك كانت عقوبة أصحابه أشَدَّ فهمْ في الدَّرْكِ الأَسْفَلِ من النار ؛ وذلك لأن كُفْرَهم جامعٌ بين الكفر والخِداع والإستهزاءِ بالله وآياتِهِ ورسوله .

\* قَالَ الله تَعَالَىٰ عَنْهُم : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنًا بِاللَّهِ وَبِالْيُومِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ \* يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ \* فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ \* وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ \* وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَ يَشْعُرُونَ عَلَوا إِنَّمَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَ يَشْعُرُونَ \* وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَ يَشْعُرُونَ \* وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اللَّهُ مِنْ كَمَا آمَنَ السَّفَهَاءُ وَلَكِن لاَ يَعْلَمُونَ \* وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ \* اللَّهُ يَسْتَهْزِءُونَ \* اللَّهُ يَسْتَهْزِءُونَ \* وَلَذَا خَلُوا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ \* اللَّهُ يَسْتَهْزِءُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [البقرة: ٨ - ١٥] . اللَّهُ يَسْتَهْزِعُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [البقرة: ٨ - ١٥] . اللَّهُ يَسْتَهْزِعُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [البقرة: ٨ - ١٥] .

## وللنفاق علاماتٌ كثيرةٌ :

 منها: الشَّكُّ فيما أنزلَ الله وإن كان يُظْهِرُ للناس أنه مؤمنٌ: \* قَالَ الله عزَّ وجلَّ : ﴿ إِنَّمَا يَسْتَأَذْنُكَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالله واليوم الآخر وارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُم في رَيبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴾ [ التوبة : ٤٠ ] .

• ومنها : كراهةُ حُكُّم الله ورسولِه :

\* قَالَ الله تَعَالَىٰ : ﴿ أَلَم تَرَ إِلَىٰ الَّذِينَ يَرْعُمُونَ أَنَّهُمُ آمَنُوا بَمَا أَنْزِلَ إليكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُريدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَىٰ الطَّاغُوتِ وقد أَمْرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيطانُ أَنْ يُضلَّهُمْ ضَلَالًا بعيدًا \* وإذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ الله وإِلَىٰ الرَّسُولِ رَأَيتَ الْمُنَافِقِينَ يصدون عَنْكَ صُدُودًا ﴾ [ النساء : ٦٠ - ٦٦ ] .

 ومنها : كراهة ظهور الإسلام وانتصار أهله والفرخ بخُذُلانِهم:

\* قَالَ الله تَعَالَىٰ : ﴿ إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَشُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلُّوا وهُمْ فَرَحُونَ ﴾ [التوبة: ٥٠] \* وقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلُوا عَضُّوا عَلَيكُمُ الْأَنَامِلَ من الغَيظِ قُل مُوتُوا بِغَيظكُمْ إِنَّ الله عِليم بِذَاتِ الصُّدور إِنْ تُصِبْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكمْ كَيدُهُمْ شَيعًا إِنَّ الله بَمَا يَعْلَمُونَ مُحِيطً ﴾ [ آل عمران : ١١٩ ـ ١٢٠ ] .

- ومنها: طلب الفتنة بين المسلمين والتَّفريق بينهم ومحبَّةُ ذلك
   \* قَالَ الله تَعَالَىٰ : ﴿ لَو خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأُوضَعُوا خِلَالُكُمْ يَيْغُونَكُمْ الفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سمَّاعُونَ
   لَهمْ ﴾ [ التوبة : ٤٧ ] .
- ومنها: محبة أعداء الإسلام وأئمّة الكفر ومدحهم ونشر
   آرائِهم المخالفة للإشلام.
- \* قَالَ الله تَعَالَىٰ : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ الَّذِينِ تَولَّوا قَومًا غَضِبَ الله عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ ولا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَىٰ الكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [ المجادلة : ١٤] .
  - ومنها: لَمْنُ المؤمنينَ وعيبُهم في عباداتِهم:

﴿ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ المُطُوِّعِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخَرَ الله مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [ التوبة : ٧٩ ] .

فيعيبونَ المجتهدينَ فني العبادةِ بالرِّياءِ ويعيبون العاجِزِين بالتَّقْصِيرِ .

- ومنها: الاستكبارُ عن دُعاءِ المؤمنينَ احتقارًا وشكًّا.
- \* قَالَ الله تَعَالَىٰ : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ الله لَوُو الله يَعْدُونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴾ [ المنافقين : ٥ ] .
  - ومنها : ثقْلُ الصلاةِ والتكاسلُ عنها :
- \* قَالَ الله تَعَالَىٰ ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ الله وَهُوَ خَادِعُهُمْ وإِذَا

قَامُوا إِلَىٰ الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاؤُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ الله إِلَّا قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاؤُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ الله إِلَّا قَلْمُلًا ﴾ [ النساء : ١٤٢ ] .

\* وَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ : ﴿ أَثْقَلُ الصَّلاةِ عَلَىٰ المُنَافِقينَ صَلَاةُ العِشَاءِ وَصَلاةُ الفَجْرِ .. ﴾ الحديثَ . ﴿ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ ﴾(١) .

# • ومنها : أَذَيَّةُ الله ورسولِهِ والمؤمنينَ به :

\* قَالَ الله تَعَالَىٰ : ﴿ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيِّ ﴾ [التوبة: ٦٦] . \* وقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ الله في الدُّنْيَا والآخِرَةِ وأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينِ يُؤْذُونَ المُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيرِ مَا

اكتسبوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وإثْمًا مُبِينًا ﴾ [ الأحزاب : ٥٧ ، ٥٨ ] .

نهذه طائفة من علاماتِ المنافقينَ ذكرناها للتحذير منها
 وتطهير النفسِ من سلوكِها .

اللَّهُمَّ أَعَذْنَا من النفاقِ وارزقنا تحقيقَ الإيمَان عَلَىٰ الوجهِ الذي يرضيكَ عنا ، واغفر لنا ولوالِدينا ولجميع المسلمينَ يا ربَّ العالمين وصلّى الله وسلَّم عَلَىٰ نبينا محمد وآلِهِ وصحبِه أجمعين .

0000

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٢٥٧ ) ومسلم ( ٢٥١ ) ( ٢٢ ) من حديث أُبِي هريرة رضي الله عنه .





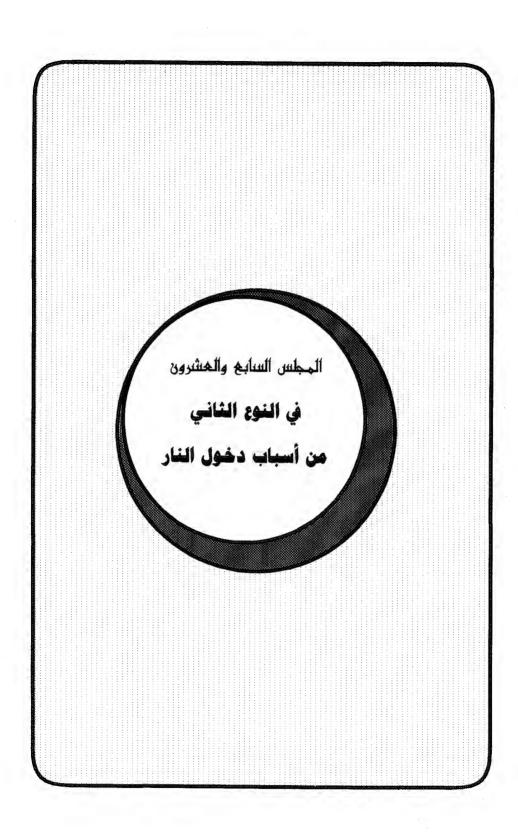



#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحَمْدُ لله الذي أنشأ الخلائِقَ بقدرتِهِ ، وأَظْهَرَ فيهم عجائبَ حكمتِهِ ، ودَلَّ بآياتِه عَلَىٰ ثبوتِ وحدانيَّتِه ، قضىٰ عَلَىٰ العاصِي بالعقوبة لمخالفتِه ، ثم دَعَا إِلَىٰ التَّوبةِ ومَنَّ عليه بقبولِ توبتِه ، فأجيبوا دَاعيَكُمْ وسابقوا إِلَىٰ جنتهِ ، يغفرْ لكم ذنوبَكم ويؤتِكم كفلين من رحمته ، أحمدُه عَلَىٰ جلال نعوتِه وكمال صِفته ، وأشكرُه عَلَىٰ توفيقِه وسوابغ نعمتهِ .

وَالشَهِكُ أَن لا إِله إِلا الله وحده لا شريك له في أَلُوهيته وَرُبُوبِيته وأَشْهَدُ أَنَّ محمدًا عبدُه ورسُولُه المبعوثُ إِلَىٰ جميع بَرِيَّته ، بشيرًا للمؤمنين بجنتهِ ، ونذيرًا للكافرين بناره وسطوَتِه .

صلَّه الله عليه وعَلَىٰ « أبي بكر » خليفتِه في أمتِه . وعَلَىٰ « عمرَ » المشهورِ بقوَّته عَلَىٰ الكافرينَ وشدَّتِه ، وعَلَىٰ « عثمانَ » القاضِي نَحْبَه في محنتهِ وعَلَىٰ « عَلَيٌّ » المخصوص دونهم في أخُوَّتِه وعَلَىٰ « عَلَيٌّ » المخصوص دونهم في أخُوَّتِه وعَلَىٰ سائِر آله وأصحابِه ومن تبعَه في شئَّته ، وسلَّم تسليمًا .

الخوانه : سبق في « الدرس الماضي » ذِكرُ عدَّةِ أسبابٍ من النوع الأوَّل من أسباب دخولِ النارِ المُوجِبَةِ للخلودِ فيها .

وها نحنُ في هذا « الدرس » نذكرُ بمعونة الله عدة أسباب من : النوع الثاني : وهي الأسبابُ التي يستحق فَاعِلُها حمولَ

#### النَّار دونَ الخلودِ فيها :

السببُ الأوَّلُ : عُقُوقُ الوالِدَين .

وهما الأمُّ والأبُ ، وعُقُوقُهما : أنْ يقطعَ ما يجبُ لهما من بِرِّ وصلةٍ أو يُسيَ إليهما بالقولِ أو الفعل .

\* قَالَ الله تَعَالَىٰ : ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَنْ لا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عَنْدَكَ الكَبَرَ أَحَدُهُمَا أُو كِلَاهُمَا فلا تَقُلْ لَهُمَا أُفِ وَلَا تَنْهَرْهُما وَقُلْ لَهُمَا قُولًا كَرِيمًا واخفضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴾ [الإسراء: ٢٢، ٢٢]. الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴾ [الإسراء: ٢٢، ٢١]. \* وقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ أَن اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيكَ إِلَيَّ الْحِيرُ ﴾ وقالَ تَعَالَىٰ : ﴿ أَن اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيكَ إِلَيَّ الْحِيرُ ﴾ [لقمان: ١٤].

\* وقَالَ النَّبِيِّ عَلِيْكُ : « ثلاثةٌ حَرَّمَ الله عليهم الجنة : مُدْمِنُ الخَمْرِ والعاقُ لوالديهِ ، والدَّيُّوثُ الذي يُقِرُ الخُبُثَ في أهلِهِ » رواه « أحمد » و « النَّسائي »(١) .

السببُ الثاني : قطيعةُ الرَّحم .

وهي أَنْ يُقَاطِع الرجلُ قرابته فيمنَع ما يجبُ لهم من حقوقٍ بَدَنيةِ أو ماليةِ \* ففي « الصَّحيحين » عن جبير بن مطعم : « أَنَّ النَّبي عَلَيْكَ قَالَ « لا يَدْخُلُ الجنّةَ قَاطِعٌ » قَالَ سفيانُ : « يعني قَاطِعَ رَحِم » (٢) .

<sup>(</sup>١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ : رواه أحمد (٢ / ٦٩ ) والنسائي (٥ / ٨٠) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، وصَحَّحه الحاكم (١ / ٧٢) وصحَّحه الألباني في «حجاب المرأة المسلمة » ص (٦٧). (٢) البخاري (٩٨٤) ومسلم (٢٥٥٠) (١٩).

ومن المُؤْسِفِ : أنَّ كثيرًا من المسلمين اليومَ غَفَلُوا عن القيام بحقِّ الوالدينِ والأرحام وقطَعوا حبْلَ الوَصْلِ .

وحُجَّةُ بعضِهِم أَنَّ أقاربَه لَا يصِلُونَه وهذه الحجةُ لا تنفعُ لأنه لو كانَ لا يَصلُ إلَّا مَنْ وصلَه لم تكنْ صلتُه لله وإنما هي مُكافأةٌ .

\* كما في « صحيح البخاريِّ » عن عبد الله بن عَمْرِو بن العاصِ رضي الله عنهما أنَّ النَّبِيَّ عَلِيلِهُ قَالَ : « لَيْسَ الوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ ولكنَّ الوَاصِلَ الَّذِي إذا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَها »(٢)

\* وعن أبي هريرة رضي الله عنه : « أنَّ رجلًا قَالَ يا رَسُولَ الله إنَّ لِي قَرَابةً أَصِلُهُمْ ويَقطعوني وأُحُسِنُ إِلَيْهِم ويُسِيئُونَ إِليَّ ، وأَحْلُم

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٨٣٠ ) ومسلم واللفظ له (٢٥٥٤ ) (١٦ ) .

<sup>(</sup>۲) البخاري ( ۹۹۱ ° ) . ومعنلى الحديث : ليست حقيقة الواصل ، ومن يعتد بصلته من يُكَافئ صاحبه بمثل فعلِه ؛ ولكنَّهُ مَن يَتَفَضَّلُ على صاحبِه . « فتح الباري » ( ۱۰ / ۲۳ ) .

عليهم وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ فَقَالَ النَّبِيُّ عَيِّكَ : إِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّهَا تُسِفُّهُمُ المِلَّ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ الله ظَهِيرٌ عَلَيْهِم مَا دُمْتَ عَلَىٰ ذَلك » رواه « مسلم »(١)

وإذا وصَلَ رَحِمَهُ وهم يَقْطعونَه ؛ فإنَّ له العاقبةَ الحميدةَ وسَيَعُودونَ فيصلُونَه كما وصَلَهم إن أراد الله بهم خيرًا.

السببُ الثالثُ : أكْلُ الرِّبا .

\* قَالَ الله تَعَالَىٰ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً واتَّقُوا الله لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ واتَّقُوا النَّارِ الَّتِي أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وأَطِيعُوا الله وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُم تُرْحَمُونَ ﴾ [آل عمران : ١٣٠ - ١٣٢] . وقد تَوَعَّدَ الله تَعَالَىٰ مَن عَادَ إِلَىٰ الرِّبا بعد أن بلغتُهُ موعظةُ الله وتحذيرُه تَوَعَّدَه بالخلودِ في النار .

\* فقَالَ سبحانَه ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ اللَّبَا لاَ يَقُومُ اللَّهِ وَمُثْلُ الرِّبَا اللَّهِ عَالُوا إِنَّمَا البَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهِ النَّيْعُ اللَّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوعظَةٌ مِنْ رَبِّه فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا وَأَحَلَّ الله البَيْعَ وحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جَاءَهُ مَوعظَةٌ مِنْ رَبِّه فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وأَمْرُهُ إِلَىٰ الله وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا سَلَفَ وأَمْرُهُ إِلَىٰ الله وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [ البقرة : ٢٧٥ ] .

<sup>(</sup>۱) مسلم ( ۲۵۵۸ ) ( ۲۲ ) .

 <sup>«</sup> تُسِفُّهُمُ المُلُّ » : الملّ : هو الرماد الحار ، أي كأنما تطعموه .

<sup>«</sup> ظهير » الظُّهير : المعين والدافع لأَذاهم .

السببُ الرابعُ : أَكُلُ مالِ اليَّتَامَلَىٰ والتلاعبُ به .

\* قَالَ الله تَعَالَىٰ : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ اليَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْمُا وَمَا يَأْمُا وَمَا يَأْكُلُونَ في بطُونِهِمْ نارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴾ [ النساء : ١٠ ] .

واليتِيمُ : هو الذي مات أَبُوه قبل أن يبلغَ .

السببُ الخامش : شهادةُ الزُّور .

\* فقدْ روى ابنُ عمر رضي الله عنهما عن النَّبِيِّ عَلَيْكُ أَنه قَالَ: « لَنْ تَزُولَ قَدَمُ شَاهِدِ الزُّورِ حَتَّلَى يُوجبَ الله له النَّارِ » رواه « ابن ماجة » و « الحاكم » وقَالَ صحيح الإسناد (١) .

وشهادة الزور: أنْ يشهدَ بما لا يَعْلَمُ أو يشهدَ بما يَعلمُ أنَّ الواقعَ خلافُه ؛ لأن الشهادةَ لا تجوزُ إلّا بما عَلِمه الشاهدُ .

\* وفي الحديث : « قَالَ لِرَجلٍ : تَرَى الشَّمس ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ عَلَىٰ مِثْلِها فَاشْهَدْ أَوْ دَعْ » (٢) .

<sup>(</sup>١) حَدِيثٌ مَوضوع: رواه ابن ماجه ( ٢٢٧٣) والحاكم ( ٤ / ٩٨) من طريق محمد بن الفرات عن محارب بن دثار عن ابن عمر .. ، وفي إِسْنَادِهِ: محمد بن الفرات كذّبه أحمد وأبو بكر بن أبي شيبة . وقال البخاري: منكر الحديث ، وقال الدارقطني: ليس بالقوي ، وقال ابن معين: ليس بشيء وقال النسائي: متروك ، وقال أبو داؤد: روى عن محارب بن دثار أحاديث موضوعة ، وأورد الذهبي هذا الحديث في « الميزان » (٤/ ٣) في ترجمته بعد أن ساق الأقوال السابقة ، وحكم الألباني عليه بالوضع في « الضعيفة » ( ١٢٥٩) .

<sup>(</sup>٢) أورده العجلوني في كشف الخفا ( ٢ / ٧١ ) وقال : « رواه الحاكم والبيهقي عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ : إذا علمت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع » ، ورواه الديلمي عنه بلفظ : يا ابن عباس : لا تشهد إلا على أمر يضئ لك كضياء الشمس ، ورواه الطبراني والديلمي أيضًا عن =

السببُ السادسُ : الرِّشوةُ في الحكم .

\* فعن عبد الله بن عمرٍو رضي الله عنهما أنَّ النَّبِيّ عَلَيْكُ قَالَ : « الرَّاشِي وَالمُوتَشِي في النَّار » رواه « الطبرانيُّ » ورُوَاتُهُ ثقات مَعْرُوفُونَ ؟ قَالَه في « الترغيبِ والترهيب »(١) .

\* قَالَ في « النهاية » « الرَّاشِي : من يُعْطِي الذي يُعِينُه عَلَىٰ الباطل والمرتشِي الآخِذ .. ، فأَمَّا ما يُعْطَىٰ تَوَصُّلًا إِلَىٰ أُخذِ حقِّ أو دفعِ ظلمٍ فغيرُ داخل فيه » إه<sup>(٢)</sup> .

السببُ السابعُ : اليمينُ الغَموسُ .

\* فعن الحارث بن مالك رضي الله عنه قَالَ : سمعتُ النَّبِيَّ عَلَيْكُمْ في الحَجِّ بينَ الجَمْرَتَين وهو يقولُ « مَن اقْتَطَعَ مَالَ أُخيهِ بِيَمِينٍ فَاجِرَةٍ في الحَجِّ بينَ الجَمْرَتَين وهو يقولُ « مَن اقْتَطَعَ مَالَ أُخيهِ بِيَمِينٍ فَاجِرَةٍ فليتَبَوَّأُ مَقْعَدَه من النَّار لِيُبَلِّعْ شاهدُكمْ غائبكم » مَرَّتين أو ثلاثًا . رواه « أحمد » و « الحاكم » وصحّحه (٣) .

وسُمِّيت غَموسًا ؛ لأنها تغمش الحالفَ بها في الإثم ثم تغمسه

<sup>=</sup> ابن عمر » إه .

<sup>(</sup>١) إِسْنَادُه صَعِيفٌ : الطَّبَرَاني في الصَّغِير ( ١ / ٢٨ ) بإسناد ضعيف وضعفه الألباني في « ضعيف الجامع الصغير ( ٣٢٧١ ) وراجع : الترغيب والترهيب » ( ٣٢٧١ ) .

<sup>(</sup>٢) « النهاية في غريب الأثر » لابن الأثير (٢ / ٢٢٦ ) .

<sup>(</sup>٣) حَدِيثٌ صَحِيعٌ: رواه أحمد (٥ / ٧٩) والحاكم (٤ / ٢٩٥، ٢٩٥) وصحَّحَهُ، ووافقه الذهبي من حديث الحارِث بن البَرْصَاءِ رضي الله عنه. ورواه الطَّبَراني (٣٣٣٠) وابن حبَّان (٢٥١٥) وعندهما: « فليتبوأ بيتًا من النار». وقال الأرناؤوط: « إسناده صحيح على شرط مسلم».

في النار ، ولا فرق بينَ أَنْ يحلِف كاذبًا عَلَىٰ ما ادَّعاهُ فَيُحْكَمَ له به أو يحلفَ كاذبًا عَلَىٰ ما أنكَرَه فَيُحْكَمَ ببراءته منه .

السببُ الثامنُ: القضاءُ بين الناس بغير علم أو بِجَورٍ وميلٍ \* لحديث بريدة بن الحصين رضي الله عنه أنَّ النَّبِيَّ عَيِّلِكُ قَالَ: « القُضَاةُ ثلاثةٌ: واحدٌ في الجنّة واثنانِ في النار ، فأمَّا الذي في الجنةِ فَرَجُلُ عَرَفَ الحقَّ فَجَارَ في الخُكامِ فَو رَجلٌ عَرَفَ الحقَّ فَجَارَ في الخُكامِ فهو في النَّار ، وَرَجلٌ قضَىٰ للنَّاس عَلَىٰ جهلٍ فهو في النَّار » رواه فهو في النَّار » ورَجلٌ قضَىٰ للنَّاس عَلَىٰ جهلٍ فهو في النَّار » رواه أبو داود » و « الترمذي » و « ابن ماجة »(١) .

السببُ التاسعُ : الغشُّ للرعيَّةِ وعدمُ النصح لهم .

بحيثُ يَتَصَرَّفُ تصرُّفًا ليس في مصلحتِهم ولا مصلحة العمل \* لحديث مَعْقلِ بنِ يسارِ رضي الله عنهُ قَالَ : سمعتُ النَّبِيَّ عَلَيْكِ الله عنهُ قَالَ : سمعتُ النَّبِيَّ عَلَيْكِ مَقْلَ : « مَا مِنْ عبدِ يَسْتَرِعِيهِ الله عَلَىٰ رَعيةٍ يموتُ يومَ يموتُ وهو غَاشٌ لِرَعيِّته إلا حَرَّم الله عَلَيْهِ الجنَّةَ » . « مُتَّفَقٌ عَلَيهِ »(٢) .

وهذا يعمُّ رعايةَ الرجلِ في أهله والسلطانِ في سلطانِه وغيرهم \* لحديث ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : سمعتُ النَّبِيَّ عَلَيْكِم

<sup>(</sup>١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ : رواه أَبو داؤد (٣٥٧٣) ، وَالتَّرَمذي (١٣٢٢) والنسائي في « الكبرى » كما في في تحفة الأشراف ، وابن ماجه (٢٣١٥) وهو حديث صحيح . وراجع : « الإرواء » (٢٦١٤) .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٧١٥٠ ) ومسلم ( ١٤٢ ) ( ٢١ ) .

يقولُ: « كَلّْكُمْ رَاعٍ ومَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيْتَهِ: الإمامُ راعِ وَمَسْؤُولٌ عَن رَعِيْتَهِ ، والمرأةُ راعيةً فِي رَعِيْتِهِ ، والرَّجُلُ رَاعٍ فِي أهلهِ وَمَسْؤُولٌ عن رَعِيَّته ، والمرأةُ راعيةً فِي بَيْتِ زَوْجِها ومَسْؤُولَةٌ عَن رَعيَّتِهَا ، والخادمُ رَاعٍ في مَال سيِّده ومسؤولٌ عَن رَعيَّتِهِ » « مُتَّفَقٌ عَليهِ » (١) .

السببُ العاشرُ : تصويرُ ما فيهِ روح من إنسانِ أو حيوانِ .

\* فعن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما سمعتُ النَّبِيِّ عَلَيْكُ يقولُ: كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ يَجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورةٍ نَفْسًا فَتُعَذِّبُه في جَهَنَّم » رواه « مسلم » (۲)

\* وفي رواية « للبخاري » « مَنْ صوَّر صُورةً فإنَّ الله مُعَذَبُه حَتَّلَى ينفخَ فيها الرَّوحَ وليسَ بنافخ فيها أبدًا »(٣) .

فأما تصوير الأشجار والنبات والثَّمرات ونحوها مما يخلقُه الله من الأجسام النامية: فلا بأسَ بِه أيضًا عند جمهور العلماءِ.

<sup>(</sup>۱) البخاري ( ۲۱۳۸ ) ومسلم ( ۱۸۲۹ ) ( ۲۰ ) .

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢١١٠) (٩٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ٢٢٢٥ ) .

<sup>(</sup>٤) البخاري ( ٩٥٣ ) ومسلم ( ٢١١١ ) ( ١٠١ ) .

السببُ الحادي عشر: ما ثبت في « الصَّحيحين » عن حارثة ابن وهْب أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: « أَلَا أُخْبِرَكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ ؟ كلُّ عُتُل جَوَّاظ مُسْتَكبر » (١) .

« العتلُّ » الشديدُ الغليظُ الذي لا يلينُ للحقِّ ولا للخلق .

و« الجِوَّاظُ » : الشَّحِيخُ البَخِيلُ ، فَهُوَ جَمَّاعٌ مَنَّاعٌ .

و« المستكبر »: هو الذي يردُّ الحقَّ ولا يتواضع للخلق فهو يرَىٰ نفسَه أَعْلَىٰ من الناسِ ويرىٰ رأيَه أصوبَ من الحقِّ .

السببُ الثاني عشرَ : استعمالُ أواني الذهب والفضةِ في الأُكْل والشرب للرجالِ والنساء .

\* ففي « الصَّحيحين » من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنَّ النَّبِيّ عَيِّلِيِّهُ قَالَ : « الَّذِي يَشْرَبُ في آنيةِ الفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجرُ في بطنِه نارَ جَهَنَّمَ » (٢) .

وفي رواية « لمسلم » : « إِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ في آنِية الذَّهَبِ وَالفِضَّة إِنَّمَا يُجَرْجَرُ في بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّم »(٣) .

\* وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما : ﴿ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْكُ رأَىٰ خَاتِمًا مِن ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعه وَطَرَحه وقَالَ : يَعْمَدُ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ مِن ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعه وَطَرَحه وقَالَ : يَعْمَدُ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٤٩١٨ ) ومسلم ( ٢٨٥٣ ) ( ٤٦ ) .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٦٣٤ ) ومسلم ( ٢٠٦٥ ) ( ١ ) .

<sup>(</sup>۳) مسلم ( ۲۰۹۵ ) ( ۱۰.۱ ) مکرر .

جَمْرَةٍ مِن نَارٍ فَيَطْرَحُهَا في يَدِهِ ، فقيل للرَّجُلِ بَعْدَما ذَهَبَ رسولُ الله عَلَيْلَةٍ خُذْ خَاتَمَكُ انْتَفَعْ بِه ، فقَالَ : لا والله : لا آنحُذُهُ وقد طَرَحَهُ رسولُ الله عَلِيلَةِ » رواه « مسلم »(١) .

O فاحظوُوا إخوانه : أسبابَ دخولِ النار ، واعملوا الأسبابَ التي تُبْعِدكُم عنها لتفوزُوا في دار القرار ، واعلمُوا أن الدُّنيا مَتَاعٌ قليلٌ سريعةُ الزوالِ والانهيار .

واسألوا ربَّكم الثباتَ عَلَىٰ الحقِّ إِلَىٰ الممات ، وأن يحشُرَكم مع الذين أنعمَ الله عليهمْ من المؤمنين والمؤمنات .

اللَّهُمَّ تَبُّنَنَا عَلَىٰ الحقِّ وتوفَّنا عليه واغفر لنا ولوالدينا ولجميعِ المسلمينَ برحمتِك يا أرحمَ الراحمين .

وصلَّى الله عَلَىٰ نَبيُّنَا محمدِ وعَلَىٰ آلِهِ وصحبِه أجمعين

0000

<sup>(</sup>۱) مسلم ( ۲۰۹۰) ( ۲۰) .

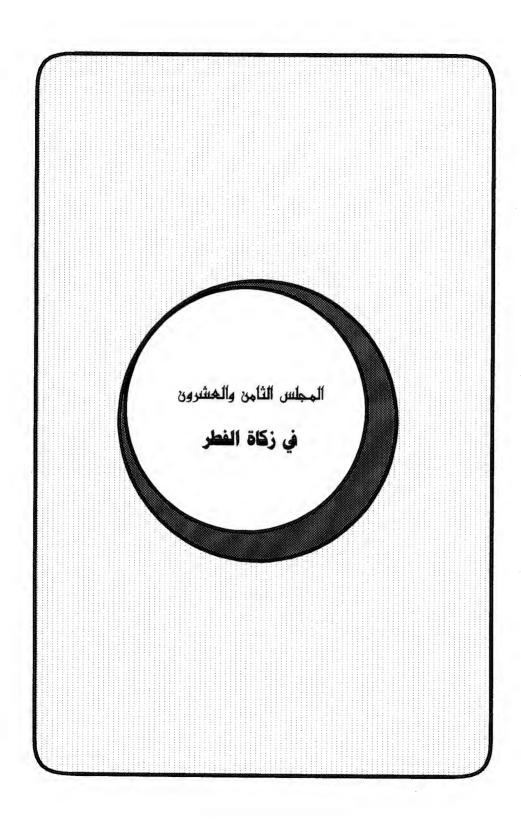



#### بسرالله الرحمن الرحيم

الحَمْثُ لله العَلِيم الحَكيم ، العَليِّ العَظيم ، خَلَقَ كُلَّ شَيِّ فَقَدَّرهُ تقديرًا ، وَأَحْكَمَ شَرَائِعَه ببالِغ حكمتِه بيانًا للْخَلقِ وتَبْصيرًا ، أحمدُه عَلَىٰ صفاتِه الكامِلة ، وأشكرُه عَلَىٰ آلائِه السابغة .

وَالشَّهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلَّا الله وحده لاَ شريكَ لَهُ له الملك وله الحمدُّ وهوَ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءُ قدير ، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُولُهُ البَشِيرُ النَّذير .

طلاك الله عليه وعَلَىٰ آلِهِ وأصحابِه والتابعينَ لهم بـإحسانِ إِلَىٰ يوم المآب والمَصِير وسلِّم تسليمًا .

O المحوانيك : إِنَّ شهرَ كُمُ الكريمَ قد عَزِم عَلَىٰ الرحيل ولم يبق منه الله الزمنُ القليل فَمَن كان منكم مُحْسنًا فَلْيَحْمَد الله عَلَىٰ ذلك وليسأله القبول ومَنْ كان منكم مُهمِلًا فلْيَتُبْ إِلَىٰ الله ولْيَعْتَذِرْ من تقصيره ، فالعذرُ قبْلَ الموتِ مَقْبول .

الخواند : إِنَّ الله شَرَعَ لكم في ختام شهركم هذا أَنْ ثُؤَدُّوا
 زكاةَ الفطر قبْلَ صلاةِ العيدِ .

وسنتكلمُ في هذا المجلِسِ عن : « مُحكْمِها » و « حِكْمَتِها » و « جِنْسها » و « مِقْدَارِها » و « وقتِ ومجوبِهَا » و « دَفْعِها » و « مَكَانِها » .

## المُحَمُّ اللهُ اللهُ

فإنها فريضةٌ فرضَها رسولُ الله عَلَيْكَ عَلَىٰ المسلمين ، وما فَرَضَهُ رسولُ الله عَلَيْكَ أُو أَمَرَ به فلهُ حكمُ ما فرضَه الله تَعَالَىٰ أُو أَمَرَ به فلهُ حكمُ ما فرضَه الله تَعَالَىٰ أُو أَمَرَ به فلهُ حكمُ ما فرضَه الله تَعَالَىٰ ﴿ وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَد أَطَاعَ الله وَمَنْ تَوَلَّي

فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيهِمْ حَفِيظًا ﴾ [النساء: ٨٠]. \* وقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَينَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ

مَصِيرًا ﴾ [ النساء : ١١٥ ] .

\* وقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهِ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ [ الحشر : ٧ ] .

وهي فريضةٌ عَلَىٰالكبير والصَّغِير ، والذكر والأنثىٰ ، والحرِّ والعبد منَ المسلمين .

\* قَالَ عَبْدُ الله بنُ عُمَر رضِي الله عنهُم : « فَرَضَ رَسُولُ الله عَلَىٰ وَكُولُ الله عَنْهُم : « فَرَضَ رَسُولُ الله عَنْهُم زَكَاةَ الفِطْرِ مِن رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أُو صَاعًا مِنْ شَعيرٍ عَلَىٰ الْعَبْدِ وَالحُرِّ ، وَالذَّكْرِ وَالأُنْثَىٰ ، وَالصَّغيرِ وَالكَبِير ، مِنَ المُسْلِمين » (العَبْدِ وَالحُرِّ ، وَالنَّاكِمِين » (١٠) .

• ولا تجبُ عن الحملِ الذي في البطنِ إلَّا أنْ يتطوع بها فلا بأسَ .

\* فقدْ كَانَ أُميرُ المؤمنينَ عثمانُ رضي الله عنه يخرجُهَا عن الحمل.

<sup>(</sup>١) البخاري ( ١٥٠٣ ) ومسلم ( ٩٨٤ ) ( ١٢ ) .

- ويجبُ إخراجُها عن نفسه وكذلك عمَّن تَلْزَمُه مُؤُونَته من زوجة أو قريب إذا لم يستطيعوا إِخراجها عن أنفسهم ، فإن استطاعوا فالأولَىٰ أن يخرجُوهَا عن أنفسهم ؛ لأنَّهمُ الحُخَاطَبُون بها أَصْلًا .
- ولا تجبَ إلّا عَلَىٰ مَنْ وَجَدَها فاضلةً زائدةً عما يحتامجه من نفقة
   يوم العيدِ وليلتِه فإن لم يجد إلّا أقلَّ من صَاع أَخْرَجَه .
  - \* لقوله تَعَالَىٰ : ﴿ فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [ التغابن : ١٦ ] .
- \* وقولِ النَّبِي عَلَيْكُ : « إذا أمرتُكم بأمْرِ فَأَتُوا مِنْه مَا اسْتَطَعْتُم » ( مُتَّفَقٌ عَلَيهِ » ( ) .

# وأما حِكمتُها :

فظاهرة جدًّا ؛ ففيها: إحسانٌ إلى الفُقَراءِ وكفَّ لهم عن السُّؤالِ في أيام العيد ليُشَاركوا الأُغنياءَ في فرجِهم وسرورِهم بِه ويكونَ عيدًا للجميع وفيها الاتصافُ بخلق الكرم وحبِّ المواساة .

وفيها: تطهير الصائم مما يحصلُ في صيامِه من نقصِ ولَغْوِ وإثْمٍ. وفيها: إظهار شكرِ نعمةِ الله بإثمامِ صيامِ شهرِ رمضانَ وقيامِه وفعل ما تَيَسَّرَ من الأعمالِ الصَّالحةِ فيه.

\* وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قَالَ : « فرضَ رسولُ الله عَلَيْكُ زكاةَ الفطرِ طُهْرةً للصائمَ من اللَّغُو والرَّفَث وطُعْمةً للمَسَاكِين ، فَمَن

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٧٢٨٨) ومسلم ( ١٣٣٧) ( ٤١٢ ) .

أدّاها قبلَ الصَّلاةِ فهي زَكَاةٌ مَقْبُولةٌ ، ومَن أَدَّاها بَعْدَ الصَّلَاةِ فهي صَدقةٌ مِن الصَّدَقاتِ » رواه « أبو داؤدَ » و « ابنُ ماجة »(١) . وأمّا جنسُ الواجب في الفطوةِ :

فهو طعامُ الآدميين من تمرٍ أو بُرِّ أو رُزِّ أو زبيبٍ أو أقِطِ أو غيرهما من طعام بَني آدمَ .

\* ففي « الصحيحين » من حديث ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : « فَرَضَ رَسُولُ الله عَيِّلِيَّةٍ زَكَاةَ الفِطْر من رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرِ » (٢) . وكانَ الشعيرُ يومَذَاك مِنْ طعامِهم .

\* كما قَالَ أبو سعيدِ الخدري رضي الله عنه: « كنا نُخرجُ يومَ الفِطْرِ في عَهْدِ النَّبي عَلَيْكُ صَاعًا من طَعَامٍ وَكَانَ طَعَامُنَا الشَّعِيرِ والزبيبَ والأقِط والتَّمْرَ » رواه « البخاري »(٣) .

فلا يُجزئ : إخراج طعامِ البهائمِ ؛ لأنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ فرضَها طعمةً للمساكين لا للبهائم .

• ولا يجزئ : إخراجُها من الثِّياب والفُوش والأُواني والأمتعةِ

<sup>(</sup>١) حَدِيثٌ حَسَنٌ : رواه أبو داؤد ( ١٦٠٩ ) وابن ماجه ( ١٨٢٧ ) والحاكم ( ١ / ٤٠٩ ) وحسَّنَهُ الألباني في « صحيح أَبِي داؤد » ( ١ / ٣٠٣ ) .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ص ( ٣٢٤ ) .

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ١٥٠٨ ) واللفظ له ، ومسلم ( ٩٨٥ ) ( ١٨ ) .

<sup>\* ﴿</sup> الْأَقِط ﴾ قال ابن منظور ( ١ / ٩٩ ) : ﴿ الْأَقِطُ وَالْإِفْطُ وَالْأَقْطُ : شَيْعٌ يُتَّخَذُ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى يَمْصُلَ ، والقطعة منه أَقِطَةٌ ، قال ابن الأعرابي : هو من ألبان الإبل خاصة » .

وغيرهَا مما سوى طعام الآدميين ؛ لأنَّ النَّبِيَّ عَيِّلِتُهُ فرضَها من الطَّعامِ فلا تَتَعَدَّىٰ ما عيَّنه الرسولُ عَيِّلَةٍ .

• ولا يجزئ : إخراج قيمةِ الطعامِ ؛ لأنَّ ذلك خلافُ ما أَمَرَ به رسولُ الله عَلَيْكِ .

\* وقد ثبتَ عنه ﷺ أنه قَالَ : « مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيسَ عَلَيه أَمْرُنَا فَهُو رَدٌّ » . وفي رواية : « من أَحْدَثَ في أمرنا هذا مَا لَيسَ منه فَهُو رَدٌّ » رواه « مسلمٌ » وأصلُه في « الصحيحين »(١)

ومعنى « رَدٌّ » مردودٌ .

ولأنَّ : إخراجَ القيمةِ مخالفٌ لعملِ الصحابةِ رضي الله عنهم حيث كانوا يخرجونها صاعًا من طعام .

\* وقد قَالَ النَّبي عَلِيْكُ : « عَلَيْكُم بِسُنَّتي وَسُنَّةِ الخُلُفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِينَ المَهْدِينَ من بعْدِي »(٢) .

ولأنَّ : زكاةَ الفطرِ عبادةٌ مفروضةٌ مِن جنسٍ مُعينٍ ، فلا يجزي إخراجها في غير الجنسِ المعين كما لا يُجْزِي إخراجها في غير الوقت المعين .

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص (۱۱٤).

<sup>(</sup>٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ : رواه أحمد (٤ / ١٢٦ ، ١٢٧ ) وأبو داؤد (٤٦٠٧ ) والترمذي (٢٦٠٧ ) وابن ماجه (٤٦٠٧ ) وصحّحه الحاكم (١ / ٩٧ ) وأقره الذهبي ، وقال الترمذي : « حسن صحيح » وصحّحه شيخ الإسلام في « اقتضاء الصراط » (٢ / ٩٧٥ ) .

ولأن: النَّبِيَّ عَيِّنَهَا من أجناسٍ مختلفَةٍ وأَقْيَامُهَا مختلَفَةٌ غَالبًا، فلو كانت القيمةُ معتبرةً لكان الواجبُ صاعًا من جِنسٍ وما يقابلُ قيمتَه من الأجناس الأخرى.

ولأنَّ : إخراج القيمة يخرجُ الفطرة عن كَونِهَا شعيرةً ظاهرةً إِلَىٰ كونها صدقةً خفيةً فإن إخراجَها صاعًا من طعامٍ يجعلُها ظاهرةً بين المسلمين معلومةً للصغير والكبير يشاهدونَ كيلها وتوزيعَها ويتبادَلونها بَيْنَهُمْ بخلاف ما لو كانت دَرَاهِم يخرجُها الإنسانُ خُفْيَةً بينَه وبين الآخِذ .

## وأها مقدارُ الفطرِة :

فهو صاغ بصاع النّبِيِّ عَيْقَالَةُ الّذي يبلغُ وزْنُه بالمثاقِيلِ: « أربعَمائةِ وثمانين مِثْقَالًا » من البُرِّ الجيد وبالغرامات: « كيلوين اثنين ونحمسي عُشر كيلو » من البُرِّ الجيد ؛ وذلك لأنَّ زِنَةَ المثقالِ أربعةُ غِراماتٍ ورُبُعُ فيكونُ مبلغُ أربعمائةٍ وثمانين مثقالًا ألفَيْن غرام وأربعين غرامًا.

فإذا أراد أن يعرفَ الصَّاعِ النَّبَويَّ فلْيزن « كيلوينِ وأربعين غِرامًا » من البُرِّ ويضعها في إناءِ بقدرِها بحيثُ تملَؤُهُ ثم يَكيلُ به .

## وأَمَا وقتُ وجوب الفطرةِ :

فهو غروبُ الشمس ليلةَ العيد ، فمن كَانَ مِنْ أَهلِ الوجوب حِيندَاك وَجَبتْ عليه وإلَّا فلا .



وعَلَىٰ هذا: فإذا مات قبْلَ الغروب ولو بدقائقَ: لَمْ تَجبِ الفطرةُ وإن ماتَ بعدَه ولو بدقائقَ: وَجَبَ إخراجُ فطرته.

ولو وُلِدَ شخصٌ بعد الغروب ولو بدقائقَ : لَمْ تَجَبْ فطرتُه ، لكنْ يُسَنُّ إخراجُها كما سَبَق .

وإن وُلدَ الغروبِ ولو بدقائقَ : وجب إخراج الفطرةِ عنه .

وإنما كان وقت وجوبها غروبُ الشمس من ليلةِ العيد ؛ لأنّه الوقتُ الذي يكونُ به الفطرُ من رمضانَ وهي مضافّةٌ إِلَىٰ ذلك فإنه يقالُ : زكاةُ الفطرِ من رمضانَ فكانَ مناطَ الحكم ذلكَ الوقتُ .

## وأَمَّا زَمِنُ دَفِحِهَا:

فله وقتانِ : وقتُ فضيلةٍ ، ووقتُ جوازٍ .

• فأمَّا وقتُ الفضيلةِ : فهو صباحُ العيدِ قبلَ الصلاة .

\* لما في « صحيحِ البخاريِّ » من حديث أبي سعيدِ الخدري رضي الله عنه قَالَ : « كنَّا نُخْرِجُ في عهدِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ يومَ الفطرِ صَاعًا من طعام »(١) .

\* وفيه أيضًا من حديث ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَمَ اللهِ عَنهما : ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ أَمَرَ بزكاةِ الفطرِ قبل خروجِ الناسِ إِلَىٰ الصلاةِ ﴾ ورواهُ ( مسلم ) وغيرُه ( ٢ ) .

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص ( ۳۲۶).

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ١٥٠٣ ) ومسلم ( ٩٨٦ ) ( ٢٢ ) .

\* وقَالَ ابنُ تُحْيَينَةَ في « تفسيرِه » عن عمرو بن دينارٍ عن عكرمةَ قَالَ : « يُقَدِّمُ الرجلُ زكاتَه يومَ الفِطْرِ بين يَدَي صلاتِه فإن الله يقولُ : ﴿ قَدْ اللهَ يَوْلُ : ﴿ قَدْ اللهَ عَنْ تَزَكَّى \* وَذَكَرَ السّمَ رَبِّه فَصَلَّى ﴾ » [ الأعلى : ١٤ ، ١٥ ] (١) . ولذلك كانَ من الأفضل تأخيرُ صلاةِ العيدِ يوم الفطر ليتَسع الوقت لإخراج الفطرة .

- وأما وقت الجواز : فهو قبل العيد بيوم أو يومين .
- \* ففي « صحيح البخاري » عن نافع قَالَ : « كان ابنُ عمرَ يعطي عن الصَّغير والكَبير حَتَّىٰ إِنْ كَانَ يُعْطِي عن بني وكان يُعْطِيها الذِينَ يَقْبَلُونَهَا وكانُوا يُعْطُون قَبْلِ الفطرِ بيوم أو يومين (٢) .
- ولا يجوزُ: تأخيرُها عن صلاةِ العيدِ فإنْ أخَّرها عن صلاة العيدِ بلا عُذرِ لم تُقْبَلْ منه ؛ لأنَّه خلافُ ما أمَرَ به رسولُ الله عَيْقَةِ. \* وقد سبق من حديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما: « أنَّ مَنْ أَدَّاها قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِي زَكَاةٌ مَقْبُولةٌ ومن أَدَّاهَا بعد الصَّلاةِ فهي صَدَقةٌ مِنَ الصَّدقاتِ »(٣).
- أمّا إن أخّرها لعذر : فلا بأسَ ، مثلُ أن يصادفَه العيدُ في البرِّ

<sup>(</sup>۱) راجع : « زاد المسير » لابن الجوزي ( ۹ / ۹۱ ) والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( ۲۰ / ۲۲ ، ۲۲ ) .

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٥١١).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص ( ٣٢٥ ، ٣٢٦ ) .

ليس عندَه ما يدفعُ منْه أو ليسَ عنده مَنْ يدفعُ إليه . أو يأتي خبرُ أَبُوتِ العيدِ مفاجِعًا بحيثُ لا يَتَمَكَّنُ مِن إخراجها قَبْلَ الصلاةِ أو يكونَ مَعتمدًا عَلَىٰ شَخْصٍ في إخراجها فينسي أَنْ يخرِجها فلا بأس أن يخرِجها ولو بعدَ العيد ؛ لأنَّه معذور في ذلك .

والواجبُ أَنْ تصلَ إِلَى مستحقِّها أو وكِيلهِ في وقتِها قبلَ الصلاةِ ،فلو نَوَاها لشخصِ ولم يصادفُه ولا وَكِيله وقتَ الإخراجِ فإنه يدفعها إِلَىٰ مستحق آخَرَ ولا يؤخِّرُها عن وقتِهَا .

## وأَمَا مِكَانُ دَفِحِهَا :

فتدفعُ إِلَى فقراءِ المكانِ الذي هو فيه وقت الإخراج سواءٌ كانَ محلَّ إِقَامِتِهِ أَو غَيرَه من بلادِ المسلمِين لا سيَّما إن كانَ مكانًا فاضلًا كمكَّة والمدينةِ أو كانَ فقراؤه أشدَّ حاجةٍ فإن كان في بلدِ ليس فيه مَنْ يدفعُ إليه أو كانَ لايعرفُ المستحقين فيه مَنْ يدفعُها عنه في مكانِ فيه مستجقٌ.

## والهستحِقُون لزكاةِ الفطر :

هُمُ الفقراءُ ومَنْ عَلَيهم دُيونٌ لا يستطيعونَ وفاءَها فيُعطون منها بقدر حاجتهم(١) .

<sup>(</sup>١) قال العلامة ابن القيم في « زاد المعاد » ( ٢ / ٢٢ ) : « وكان من هديه عَيِّكُ تخصيص المساكين بهذه الصدقة ، ولم يكن يُقَسِّمها على الأصناف الثمانية قَبْضَةً قَبْضَةً ، ولا أمر بدلك ، ولا فعله أحد من أصحابه ولا مَنْ بَعْدَهم ، بل أحد القولين عندنا : أنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة ، وهذا القول أرجح من القول بؤجوب قِسْمَتها على الأصناف الثمانية » إه .

ويجوزُ : توزيعُ الفطرة عَلَىٰ أكثَر مِن فقير .

ويجوزُ: دفعُ عددِ من الفِطرِ إِلَىٰ مسكينِ واحدِ ؛ لأن النَّبِيِّ عَلَيْكُمُ قدرَ الواجبَ ولم يقدِّر مَن يدفعُ إليه .

وعَلَىٰ هذا: لو جَمَعَ جماعةٌ فِطرَهم في وعاءِ واحدِ بعدَ كيلها وصارُوا يدفعُون منه بلا كيل ثانِ أُجْزَأهم ذلك .

لكن ينبَغِي إخبار الفقير بأنَّهم لايعلمُون مقدارَ مَا يدفعون إليه لِعَلَمُون مقدارَ مَا يدفعون إليه لِعَرَّ به فيدفعه عن نفسه وهو لايدري عن كيله .

ويجوز: للفقير إذا أَخَذَ الفطرةَ من شخص أن يدفَعَهَا عن نفسِه أو أحدِ من عائلتِهِ إذا كالَهَا أو أخبرَه دافعُها أنَّها كاملةً ووَثِقَ بقَولِه.

اللَّهُمُّ وَفُقْنَا لِلقَيَامِ بِطَاعِتِكَ عَلَىٰ الوجهِ الذي يرضيكَ عَنَّا وَزَكَّ نَفُوسَنَا وَأَقْوَلِ والعملِ نَفُوسَنَا وأقوالنَا وطهِّرنَا من سوءِ العقيدةِ والقولِ والعملِ إنك جوادٌ كريم ، وصلَّى الله وسلَّم عَلَىٰ نبيِّنَا محمدِ وعَلَىٰ آلِهِ وصحبه أجمعين .

0000

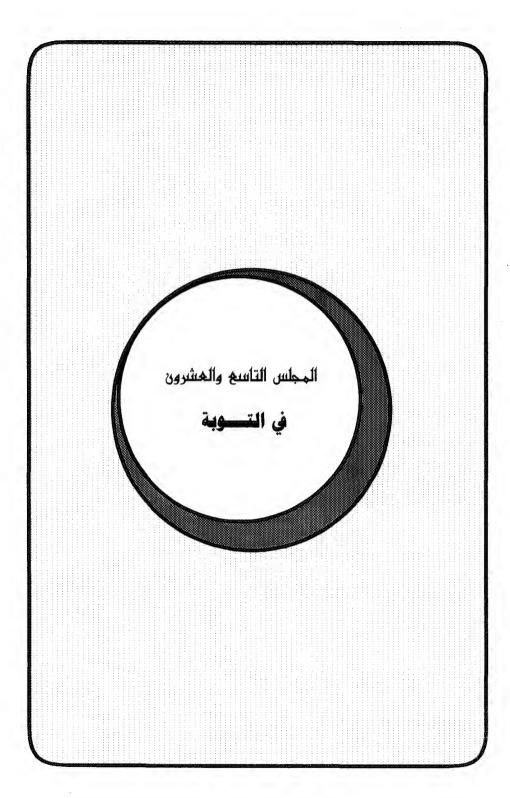



### بسم الله الرحمن الرحيم

الحَمْثُ لله الذي نَصَبَ من كلَّ كائنِ عَلَىٰ وَحُدانِيته بُرهانَّ وَتَصرَّفَ في خليقَتِه كما شاءً عزَّا وسُلطانًا ، واختارَ المتقينَ فوَهبَ لهم أمنًا وإيجانًا ، وعمَّ المذنبينَ بحلْمِه ورحمتِه عَفْوًا وغُفرانَا ولم يقطعُ أرزاقَ أهل معصيته جودًا وامتنانًا ، روَّحَ أهلَ الإخلاص بنسيم قربه ، وحفظ السَّالكَ نحوَ رضَاه في سِرْبه ، وأكرَمَ المؤمنَ إذْ كتب الإيجانَ في قلبه ، عوضَة في بَريَّتِهِ فأمرَ ونَهنى ، وأقام بمعونتِه فأضعَفُ وَوَهَنَ ، وأيقَظَ حَكَمَ في بَريَّتِهِ فأمرَ ونَهنى ، وأقام بمعونتِه فأضعَفُ وَوَهَنَ ، وأيقظَ بموعظتِهِ مَنْ غَفل وَسَهَا ، وذعا المُذْبِبَ إِلَىٰ التوبَةِ لغفرانِ ذنبه رَبِّ عظيمُ لا يشبهُ الأَنام ، وغنيٌ كريمٌ لا يحتاجُ إِلَىٰ الشرابِ والطعام ، الحلقُ مفتقرونَ إليهِ عَلَىٰ الدوام ، ومضطرُون إليه من والطعام ، الحلقُ مفتقرونَ إليهِ عَلَىٰ الدوام ، ومضطرُون إليه من وحمتِه في الليالي والأيام ، أحمدُه حمد عابدِ لربه ، معتذرِ إليه من وقصيره وذنبه .

أنشهكُ أن لا إلهَ إلا الله وحدَه لا شريكَ له شهادةَ مُخلِصِ من قلبه ، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه المصطفي من حِزبه .

حلَّك الله عليه وعَلَىٰ « أَبِي بكر » خير صَحبه ، وعَلَىٰ « عمَر » الذي لا يسيرُ الشهيدِ لا في الذي لا يسيرُ الشهيدِ لا في صفّ حَرْبه ، وعَلَىٰ « عليٌ » مُعِينهِ في حَرْبه ، وعَلَىٰ آلِه وأصحابِه ومن اهتدى بهذيه ، وسلّم تسليمًا .

O إخهانك : اختمُوا شهرَ رمضانَ بالتَّوبةِ إِلَىٰ الله من مَعَاصِيه والإنابةِ إِليهِ بفعل ما يُرْضيه ؛ فإنَّ الإنسانَ لا يخلُو من الخَطأ والتقصير ، وكلَّ بني آدمَ خطاء وخير الخطائين التوابون .

وقد حثَّ الله في كتابه ، وحثَّ النَّبِيّ عَلَيْكِ في خطابه عَلَىٰ السَّغِفار الله تَعَالَىٰ والتَّوبة إليه .

\* فَقَالَ سَبَحَانُه : ﴿ وَأَنِ اَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيه يُمَتِّعَكُمْ مُّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجلٍ مُسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلَ فَضْلَهُ وإِنْ تَوَلَّوا فإنِّي أَخَافُ عَلَيكُمْ عَذَابَ يَوم كَبَيرٍ ﴾ [ هود : ٣ ] .

\* وقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَسَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ واحِدٌ فاستَقِيمُوا إِليه واسْتَغْفِرُوهُ ﴾ [ نصلت : ٦ ] .

وقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَتُوبُوا إِلَىٰ الله جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلُحُونَ ﴾ [النور: ٣١].

\* وقَالَ سبحانه : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَىٰ الله تُوبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتَكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِها الْأَنْهَارُ ﴾ [ التحريم : ٨ ] .

\* وقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينِ ويُحِبُّ الْتَوَّابِينِ ويُحِبُّ الْتَوَّابِينِ ويُحِبُّ الْتَطَهِّرِينِ ﴾ [ البقرة : ٢٢٢ ] .

والآياتُ في ذِكْرِ التَّوبةِ عديدة .

# وأما الأحاديث :

\* فمنها: عن الأَغَرِّ بن يَسَار المُزنيِّ رضي الله عنهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيِّ عَيْنِيِّةٍ : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَىٰ الله واسْتَغْفِرُوه فَإِنِّي أَتُوبُ في النَّبِيِّ عَيْنِيِّةٍ : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَىٰ الله واسْتَغْفِرُوه فَإِنِّي أَتُوبُ في النَّهِ مَا ثَمَة مَرَّةٍ » رواه « مسلم »(١) .

\* وعن أبي هريرة قَالَ: سمعتُ رسول الله عَيِّلِيَّةِ يقول: ﴿ إِنِّي لَا لَمْ عَلِيْكُ يقول: ﴿ إِنِّي لَا لَمْ عَنْ اللهِ وَأَتُوبُ إِلَيه فِي اليوم أَكْثَرَ من سَبْعِينَ مَرَّةً ﴾ رواه (البخاري ﴾ (٢)

\* وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله الله الله الله أشد فرّحًا بتوبة عَبْدِه حين يَتُوبُ إليهِ من أَحدِكم كَانَ عَلَى راحلتِه بأرضٍ فلاةٍ فانْفَلَتَت منه وعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَأَيْس منها فأتى شَجرةً فاضطجع في ظلّها وقد أَيسَ من رَاحِلَتِهِ فبينما هُوَ كَذَلكَ إِذْ هُو بها قَائِمةً عِنْدَهُ فأخذَ بخِطامِها ثم قَالَ من شِدَّةِ الفرح : اللّهُمَّ أنْت عَبْدِي وأنا ربّك ؛ أَخْطأ من شِدَّة الفرَح! » رواه « مسلم »(٣) . وإنما يفرخ سبحانه بتوبةٍ عبدِه لمحبَّتِه للتوبةٍ والعفو ورجوع عبدِه وإنما يفرخ سبحانه بتوبةٍ عبدِه لمحبَّتِه للتوبةٍ والعفو ورجوع عبدِه اليه بعد هربه منه .

\* وعن أنسِ وابنِ عباسٍ رضي الله عنهم أنَ رسولَ الله عَلَيْكُ قَالَ :

<sup>(</sup>۱) مسلم ( ۲۲۰۲) ( ۲۲ ) .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٦٣٠٧ ) .

<sup>(</sup>٣) مسلم ( ٢٧٤٧ ) ( ٧ ) .

« لَو أَنَّ لابن آدَمَ وَادِيًا من ذَهب أَحَبَّ أن يَكُونَ له وَادِيَانِ وَلَن يَمْلاً فَاه إِلَّا التُّرابَ وَيَتُوبُ الله عَلَىٰ مَن تَابَ » « مُتَّفَقٌ عَلَيهِ »(١) .

• فالتوبةُ هي: الرجوع من معصيةِ الله إلى طاعتِه ؛ لأنّه سبحانه هو المعبودُ حقًا ، وحقيقةُ العُبوديةِ : هي التَّذَلَّلُ والخضُوع للمعبودِ محبةً وتعظيمًا ، فإذا حَصَلَ مِنَ العبدِ شرودٌ عن طاعةِ ربه ، فتوبتُه أن يَرْجِعَ إليه ويقفَ ببابِه موقفَ الفقيرِ الذليلِ الخائِف المنكسرِ بينَ يديه .

• والتوبةُ واجبةٌ: عَلَىٰ الفَورِ لا يجوزُ تأخيرُها ولا التسويفُ بها لأنَّ الله أمَرَ بها ورسولُه .

وأوامِرُ الله ورسولِه كلَّها عَلَىٰ الفورِ والمبادرةِ ؛ لأَنَّ العبدَ لا يَدْري ماذا يحصلُ له بالتأخير ، فلعلَّهُ أن يفجأه الموثُ فلا يستطيعُ التوبة . ولأَنَّ : الإصرارَ عَلَىٰ المعصية يُوجِبُ قَسْوَة القلب وبُعْدَه عن الله عزَّ وجلَّ وضعفَ إيمانه ، فإنَّ الإيمانَ يزيد بالطاعاتِ وينقصُ بالعصيانِ .

ولأنَّ : الإصرارَ عَلَىٰ المَعْصِيةِ يوجبُ إلفَهَا والتَّشبُّثَ بها ، فإنَّ النفسَ إِذَا اعتادتْ عَلَىٰ شيَّ صغب عليها فِراقُه وحينئذِ يعسرُ عليه النفسَ إِذَا اعتادتْ عَلَىٰ شيُّ صغب عليه الشيطانُ بابَ معاصِ أخرى أكبرَ التخلصُ من معصيتِه ويفتحُ عليه الشيطانُ بابَ معاصِ أخرى أكبرَ

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٦٤٣٦ ) ومسلم ( ١٠٤٩ ) ( ١١٨ ) .



وأعظمَ مما كانَ عليه.

\* ولذلك قَالَ أهلُ العلم وأربابُ السلوكِ : « إِنَّ المعاصي بَريدُ الكفر » (١) ، ينتقلُ الإنسان فيها مرحلةً مرحلةً حَتَّىٰ يزيغَ عن دينِه كلِّه نسأل الله العافية والسلامة .

والتَّوبةُ التي أمر الله بها هي « التوبةُ النصوحُ » التي تشتمِلُ
 عَلَىٰ شرَائطِ التوبةِ وهي خمسةٌ :

# الْلُولُ : أَن تَكُونَ خَالِدِيةً لله عَزَّ وَجَلَّ :

بأن يكونَ الباعثُ لها حبَّ الله وتعظيمَه ورجاءَ ثوابه والخوفَ من عقابِه فلا يريدُ بها شيئًا من الدُّنيا ولا تزَلَّفًا عند مخلوقِ ، فإن أراد هذَا لم تقبلُ توبَتُه لأنَّه لم يَتُبُ إِلَىٰ الله وإنما تابَ إِلَىٰ الغرضِ الذي قصدَه .

## الثاني : أن يكونَ نادمًا :

حزنًا عَلَىٰ ما سلفَ من ذنبه يتمنَّى أنه لم يحصلْ منه لأجلِ أن يحدثَ له ذلك الندمُ إنابةً إلى الله وانكسارًا بينَ يديه ومَقْتًا لِنَفْسِه التي أمَرَتْه بالسُّوءِ فَتَكُونُ توبتُه عن عَقِيدةٍ وبَصِيرة .

# الثالثُ : أَنْ يُقُلِغَ عَنِ الْمِحْدِيةِ فَورًا :

فإن كانت المُعْصيةُ بفعل مُحَرَّم : تَرَكَهُ في الحالِ .

راجع : « الداء والدواء » لابن القيم ص ( ١٠٠ ) .

وإن كانتْ المعصيةُ بتركِ واجب : فَعَله في الحال ، إنْ كان ما يمكن قضاؤُه كالزكاةِ والحجِّ .

- فلا تَصِحُ التوبةُ مع الإصرارِ عَلَىٰ المعصية .
- فلو قَالَ : إِنَّه تَابَ مِن « الرِّبَا » مثلًا وهو مُسْتَمرُ عَلَىٰ التعامُل به لم تصحَّ توبتُه ، ولم تكن توبته هذه إلَّا نوع استهزاء بالله وآياتِه لا تزيدُه مِنَ الله إلَّا بُعدًا
- ولو تابَ من « تركِ الصَّلاقِ مع الجماعةِ » وهو مستمرُ عَلَىٰ تركِها : لم تصح توبتُه .
- وإذا كانتِ المعصيةُ فيما يتعلقُ بحقوقِ الخلق لم تصح التوبةُ
   منها حَتَّىٰ يتخلَّصَ من تلك الحقوق :
- فإذا كانتْ معصيتُه « بأخذِ مالِ للغيرِ أو جحدِه » : لم تصح توبتُه حَتَّىٰ يُؤَدِّي المالَ إِلَىٰ صَاحِبِه إِنْ كَانَ حَيًّا أُو إِلَىٰ ورثَتِه إِن كان ميتًا ، فإن لم يكن له ورثة ، أدَّاهُ إِلَىٰ بيت المالِ ، وإن كان لا يَدْري مَنْ صاحبُ المالِ ، تصدّق به له والله سبحانه يعلمُ به .
- وإن كانتْ معصيتُه « بغيبةِ مسلم » : وَجَبَ أَن يَسْتحلَّه من ذلك إن كان قد علم بغيبته إيَّاه أو خافَ أن يَعْلَمَ بِها وإلَّا استغفَر له وأثنى عليه بصفاتِه المحمودةِ في المجلسِ الذي اغتابَه فيه ، فإن الحسناتِ يُذْهِبْن السَّيمَاتِ .

• وتصعُّ التَّوبةُ من ذنبِ معَ الإصرار عَلَىٰ غيرِه ؛ لأنَّ الأعمال تتبعضُ والإيمان يتفاضل ، لكن لا يستحقُّ الوصفَ المطلَقَ للتَّوبةِ وما يستحقُّه التائِبون عَلَىٰ الإطلاقِ من الأوصافِ الحميدةِ والمنازلِ العاليةِ حَتَّىٰ يتوبَ إِلَىٰ الله من جميع الذنوبِ .

الشركُ الرابعُ : أن يعزمَ عَلَد أن لا يعودَ في المستقبلِ إلَد المحديةِ :

لأنَّ هذه ثمرةُ التُّوبةِ ودليلُ صدق صاحِبها .

فإن قَالَ : إِنَّه تَاثُبُ وهُو عَازَمٌ أَو مَتَردَدٌ فَي فِعْلَ المُعَصِيةِ يُومًا ما : لَمَ تُصِح تُوبَّتُه ؛ لأَنَّ هَذَه تُوبَّةٌ مُؤَقَّتَةٌ يَتَحَيَّنُ فَيُهَا صَاحِبُهَا الفُرَصَ المناسبةَ وَلا تَدَلَ عَلَىٰ كَرَاهِيتِهِ للمُعْصِيةِ وَفُرارِهِ مِنْهَا إِلَىٰ طَاعَةِ الله عَرِّ وَجل.

الشُركُ الخامِسُ : أَن لَا تَكُونَ بِغُدَ انتِهَاءِ وَقَتِ قَبُولِ التَّوْبَةُ

فإن كانتْ بعد انتهاءِ وقت القبولِ لم تُقْبَلْ.

وانتهاءُ وقتِ القبولِ نوعانِ : عامٌ لكلِّ أحدٍ ، وخاصٌ لكلِّ شخص بنفسِه .

● فأما العامُّ : فهو طلوع الشمس من مَغْربها ، فإذا طلعتْ الشمسُ من مغربها لم تنفع التوبةُ .

\* قَالَ الله تعالَى : ﴿ يَومَ يأْتِي بَعضُ آيَاتِ رَبِّكَ لا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أو كَسَبَتْ في إيمانِها خَيرًا ﴾ [ الأنعام : ١٥٨ ] .

والمرادُ ببعض الآيات : طُلوع الشمسِ من مغربها ؛ فسَّرَها بذلك النَّبِيّ عَلِيْتُهُ (١) .

\* وعن عبد الله بن عَمْرو بن العاص رضي الله عنهما أنَّ النَّبِيَّ عَلَى : « لا تَزَالُ التَّوبَةُ ثُقبَلُ حتَّىٰ تطلع الشَّمْسُ من مَغْرِبَها فإذا طَلَعَتْ طُبعَ عَلَىٰ كلِّ قلبٍ بمَا فيه ، وكفَىٰ الناسَ العَمَل » . قَالَ ابن كثير : « حَسَنُ الإِسْنَاد »(٢) .

\* وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله عَلَيْكَ : « مَنْ تَابَ قَبَلَ أَن تَطَلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبهَا تَابَ الله عليه » رواه « مسلم » (٣) .

وأما الخاص : فهو عند محضور الأبجل ، فمتَّل حضر أجلُ
 الإنسانِ وعَايَن الموتَ لم تنفعه التوبةُ ولم تُقبلُ منه .

\* قَالَ الله تَعَالَىٰ : ﴿ وَلَيسَتِ التَّوْبَةُ لَلذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّمَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ المَوتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ ﴾ [ النساء : ١٨ ] .

\* وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ، أنَّ النَّبِي عَلَيْ قَال : « إِنَّ الله يَقْبَلُ تَوْبَهَ العَبْدِ مَا لَمْ يُغرِغِرْ » يعني : برُوحِه

<sup>(</sup>١) راجع : البخاري ( ٧١٢١ ) من حديث أيي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) إِسْنَادُهُ جَيِّد : رواه أُحمد (١/ ١٩٢) وقال ابن كثير في « نهاية البداية » ص (١٣٧) : « إسناده جيد قوي » وراجع : « مجمع الزوائد » (٥/ ٢٥١) .

<sup>(</sup>٣) مسلم ( ٢٧٠٣ ) ( ٤٣ ) .

رواه « أحمدُ » و « الترمذيُّ » وقَالَ : « حديث حَسَنٌ » (¹) . • وَمَتَى صَحَّتِ التوبةُ باجتماعِ شروطِها وقُبلتْ مَحَا الله بها ذلِك الذَّنْبَ الذي تابَ منه وإنْ عَظُمَ .

\* قَالَ الله تَعَالَىٰ : ﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ اللَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ الله إِنَّ الله يغفرُ الذُّنُوبَ جميعًا إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّخِيمُ ﴾ [ الزمر : ٥٣ ] .

وهذه الآيةُ في التائبينَ المنيبينَ إِلَىٰ ربِّهم المسلِمِين لَهُ .

\* قَالَ الله تَعَالَىٰ : ﴿ وَمَن يَعْمَلْ شُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [ النساء : ١١٠ ] .

فبادِرُوا رَحِمَكم الله أَعْمَاركم بالتَّوبةِ النَّصوحِ إِلَىٰ رَبِّكم قبل
 أَنْ يفجأكم الموثُ فلا تستطِيعون الخلاص .

اللَّهُمُّ وفَقْنَا للتوبةِ النَّصوحِ التي تَمْحُو بها ما سَلَفَ من ذَنوبنا ويسُّرْنَا لليُشرى ، وجنَّبْنَا العُسْرَىٰ واغفِرْ لنا ولوالِدِينا ولجميعِ المسلمينَ في الآخِرةِ والأولى ، برحمتِكَ يا أرحمَ الراحمينَ . صلَّى الله عَلَىٰ نبيُّنَا محمدِ وآلِهِ وصحبه أجمعين .

0000

<sup>(</sup>١) حَدِيثٌ حَسَنٌ : رواه التِّرمذي ( ٣٥٣٨ ) وابن ماجه ( ٤٢٥٣ ) وأحمد ( ٢ / ١٣٢ ) = = والحاكم ( ٤ / ٢٥٧ ) وقال : « صَحيح الإسناد » ووافقه الذهبي ، وحسَّنَه الألباني في « صحيح التِّرمذِي » ( ٣ / ١٧٥ ) .



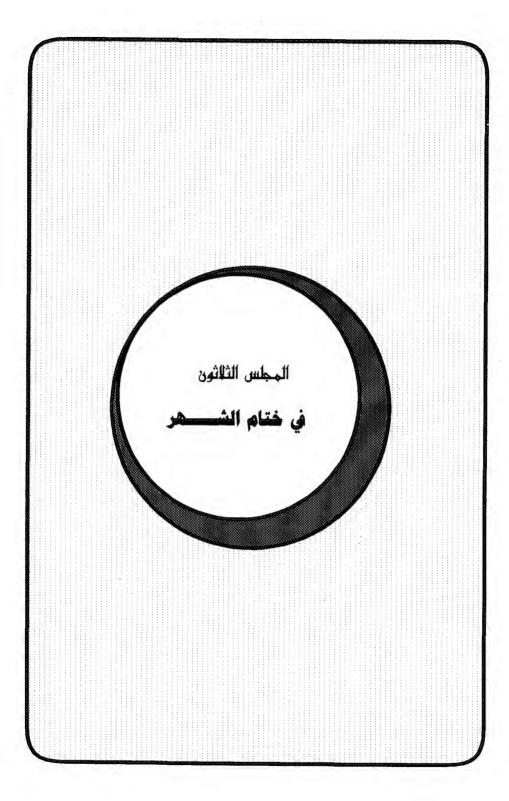



### بسم الله الرحمن الرحيم

المنه الله الواسع العظيم ، الجواد البرّ الرّحِيم ، خَلَقَ كُلَّ شي فقد و ، وأنزلَ الشرع فيَشره وهو الحكيم العليم . بدأ الخلق وأَنهاه وسَيْر الفلك وأجراه ﴿ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيم ، وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاه مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْغُوجُونِ الْقَدِيمِ ، لا الشَّمْسُ يَنبغي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقُمَرَ وَلاَ كَالْغُوجُونِ الْقَدِيمِ ، لا الشَّمْسُ يَنبغي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقُمَرَ وَلاَ اللّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلِّ فِي فَلَكِ يَشبَحُونَ ﴾ [ س : ٢٨ - ١٠ ] اللّيلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلِّ فِي فَلَكِ يَشبَحُونَ ﴾ [ س : ٢٨ - ١٠ ] أحمدُهُ عَلَىٰ ما وهبَ وأعطَى . وأشكرهُ عَلَىٰ ما وهبَ وأعطَىٰ . الأولُ والشهد أنه لا إلّه إلا هو ، الملك العليُّ الأعلَىٰ ، الأولُ الذي ليس بَعدَه شي ، والظاهرُ الذي ليس دونه شي ، والطاهرُ الذي ليس دونه شي ، والطاهرُ الذي ليس دونه شي ، والمنطفىٰ الذي ليس دونه شي ، والسلطن الذي ليس دونه شي ، والمنطفىٰ الخالين . بكلّ شي عليم ، وأشهد أن محمَّدًا عبده ورسولُه المصطفىٰ عَلَىٰ العالمين .

و الله عليه وعَلَىٰ صاحِبه ( أَبِي بكر ) أفضل الصِّدِّيقين ، وعَلَىٰ ( عُمَرَ ) المعروف بالقوة في الدِّين ، وعَلَىٰ ( عشمانَ ) المقتولِ ظلمًا بأيدي المجرمين ، وعَلَىٰ ( عليً ) أقربهم نسبًا عَلَىٰ اليقين ، وعَلَىٰ جميع آله وأصحابِه والتَّابعين لهم باحسانِ إلَىٰ يوم الدين وسلَّم تسليمًا .

O المحوانيد: إنَّ شهرَ رمضانَ قَرُبَ رحيلُه ، وأَزِفَ تحويلُه ، وإنه شاهدٌ لكم أو عليكم بما أودعتموه من الأعمال ، فمن أَوْدَعَهُ عملًا صالحًا فليحمد الله عَلَىٰ ذلك ، وليبْشِر بِحُسْن الثواب ، فإن الله لا يضيعُ أجر مَنْ أحسنَ عملًا ، ومن أودَعه عملًا سيعًا فَليتُبْ إلَى ربّه توبّ نصوحًا فإن الله يتوبُ عَلَىٰ من تاب .

ولقَدْ شرَع الله لكم في خِتامِ شهركم عباداتِ تزيدُكم من الله قُرْبًا ، وتزيدُ في إيمانِهم قُوَّةً وفي سِجلِّ أعمالِكم حسنات .

٥ فشرَع الله لكم « زكاة الفطرِ » وتقدَّم الكلامُ عليها مفصَّلاً.

وشرع لكم « التكبير ) عند إكْمالِ العِدَّةِ من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد .

\* قَالَ الله تَعَالَىٰ : ﴿ وَلَتُكْمِلُوا العِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا الله عَلَى مَا هَدَاكُم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [ البقرة : ١٨٥ ] .

وصِفتُهُ: أَنْ يقول: « الله أَكْبَرُ ، الله أَكْبَرُ ، لَا إِلهَ إِلَّا الله ، والله أَكْبَرُ الله ، والله أَكْبَرُ ، ولله الحَمْدُ »(١) .

<sup>(1)</sup> فائدة: قال الحافظ في الفتح (٤/ ٢٦٤): « وأما صيغة التكبير: فأصبح ما ورد فيه ما أخرجه « عبد الرازق » بسند صحيح عن سلمان قال: كبروا الله: الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر كبيرًا » . وثُقِلَ عن سعيد بن جبير ومجاهد وعبد الرحمن بن أبي ليلى أخرجه جعفر الفريابي في « كتاب العيدين » من طريق يزيد بن أبي زياد عنهم وهو قول الشافعي وزاد: « ولله الحمد » وقيل: يكبر ثلاثًا ويزيد « لا إله إلا الله وحده لا شريك له .. إلخ » وقيل: يكبر ثنتين بعدهما: « لا إله إلا الله أكبر ، ولله الحمد » جاء ذلك عن عمر ، وعن ابن مسعود نحوه =

• ويُسَنُّ : جهرُ الرِّجالِ به في المساجد والأُسواقِ والبيوتِ إعلانًا بتعظيم الله وإظهارًا لعبادتِه وشُكْرِه .

ويُسِرُّ به النساءُ ؛ لأنهن مأموراتُ بالتَستُّر والإسرار بالصوتِ . ما أجمل حالَ الناسِ وهمْ يكبِّرُون الله تعظيمًا وإِجْلَالًا في كلِّ مكانٍ عندَ انتهاءِ شهرِ صومِهم ، يملؤون الآفاق تكبيرًا وتحميدًا وتهليلًا يرجُون رحمةَ الله ويخافون عذابه!!

وشرَع الله سبحانه لعباده « صلاة العيد » يوم العيد وهي من تمام ذكر الله عزَّ وجلَّ ، أمرَ رسولُ الله عَيْقِيلِهُ بها أمَّته رجالًا ونساءً ، وأمرُه مطاع .

\* لقولِه تَعَالَىٰ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وأَطيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالُكُمْ ﴾ [ محمد : ٣٣ ] .

وقد أمرَ النّبِيُّ عَلَيْكُ النّساء أن يَخْرُجنَ إِلَى صلاةِ العيدِ ، مع أنَّ البيوتَ خيرٌ لهنِ فيما عَدَا هذه الصَّلاة ؛ هذا دليلٌ عَلَىٰ تأكيدها . « قَالَت أُمُّ عطيةَ رضيَ الله عنها : « أَمَرَنَا رسولُ الله عَلَيْكُ أن نُخرجهُنَّ في الفِطْر والأَضْحَىٰ ، العَوَاتِقَ والحُيَّضَ وَذَوَاتِ الخُدُورِ فَأَمَّا الحَيَّضُ فيعتزلنَ المُصَلَّىٰ ويَشْهَدْنَ الخيرَ ودعوةَ المسلمين . قَالً : يا رسول الله إحْدَانَا لا يَكُونُ لها جِلباتٍ ، قَالَ : لِتُلْبِسْها قلتُ : يا رسول الله إحْدَانَا لا يَكُونُ لها جِلباتٍ ، قَالَ : لِتُلْبِسْها

<sup>=</sup> وبه قال أحمد وإسحق ، وقد أُحْدِثَ في هذا الزمان زيادة في ذلك لا أصل لها » إه. .

أَختُها مِنْ جِلْبابِها » « مُتَّفَقٌ عَلَيهِ » (١)

الجِلبابُ : لباسُ تلتحفُ فيه المرأةُ بمنزلة العباءةِ .

ومن السَّنَة: أَنْ يَأْكُلَ قَبَلَ الْحَرُوجِ إِلَىٰ الصلاة في عيدِ الفطر تَمَراتِ وترًا ثلاثًا أو خمسًا أو أكثرَ من ذلك يَقْطَعُها عَلَىٰ وتر . لقول أنس بن مالكِ رضي الله عنه: «كان النَّبِيُّ عَيْقَالُهُ لا يَعْدُو يومَ الفطرِ حَتَّىٰ يَأْكُلُ تَمَرَاتٍ وَيَأْكُلُهُنَّ وِثْرًا » رواه «أحمد » يومَ الفطرِ حَتَّىٰ يَأْكُلُ تَمَرَاتٍ وَيَأْكُلُهُنَّ وِثْرًا » رواه «أحمد » و « البخارى »(٢) .

# ويخرُجُ ماشيًا لَا راكبًا إلّا مِنْ عذر كعجز وبُغد .

\* لقولِ عليِّ بن أبي طالب رضي الله عنه : « من الشَّنَّة أن يخرُجَ إِلَى العيدِ مَاشيًا » رواه « الترمذيُّ » وقَالَ : حديث حَسَنُ (٣) . • وَيُسَنُّ للرجل : أَنْ يَتجَمَّل وَيلْبَسَ أَحْسَنَ ثيابه .

\* كما في « صحيح البخاري » عن عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عنه عنه أنّ بن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : « أَخَذَ عُمَرُ جبةً من إسْتبرقٍ \_ أي حرير \_ تباعُ في السوقِ فأتى بها رسول الله عَيِّلِيَّ فقَالَ : يا رسول الله ابْتَعْ هذه يَعْنِي السوقِ فأتى بها للعيدِ والوفود ، فقَالَ له رسول الله عَيِّلِيَّهُ : « إنما الشَّرِها تَجمَّل بها للعيدِ والوفود ، فقَالَ له رسول الله عَيْلِيَّهُ : « إنما

<sup>(</sup>۱) البخاري ( ۳۵۱ ) ومسلم ( ۸۹۰ ) ( ۱۳ ) .

<sup>\* «</sup> **ذوات الحدور** » : جمع خِدر ، وهي الستور .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٩٥٣ ) .

<sup>(</sup>٣) حَسَنَّ : رواه الترمذي ( ١٢٩٦ ) بإسنادٍ ضعيف إلا أن له شواهد تقوية وراجع : « الإرواء » ( ٦٣٦ ) ، « أحكام العيدين » للفريابي ص ( ١٠٢ ، ١٠٣ ) .

هذهِ لباسُ مَنْ لا خَلَاقَ لَه »(١) ؛ وإنما قَالَ ذلك لكونها حريرًا . • ولا يجوزُ للرجل : أن يلبسَ شيئًا من الحرير أو شيئًا من الذهب لأنهما حرامٌ عَلَىٰ الذكورِ من أمةِ محمد عَلَيْكُمْ .

وأما المرأة : فتَخرجُ إِلَى العيدِ غير متجملةِ ولا متطيبةِ ولا متبرجةِ ولا سافرةِ ؛ لأنها مأمورةٌ بالتَّسَتر منهيَّةٌ عن التبرُّج بالزينةِ وعن التطيبِ حالَ الخروج .

ودعائِه ويرجو رحمتَه ، ويخاف عذابَه ، ويتذكرُ باجتماع الناسِ في ودعائِه ويرجو رحمتَه ، ويخاف عذابَه ، ويتذكرُ باجتماع الناسِ في الصلاةِ عَلَىٰ صعيدِ المسجدِ اجتماع الناس في المقام الأعظم بينَ يدي الله عزَّ وجلَّ في صعيدِ يوم القيامةِ ، ويَرَىٰى إِلَىٰ تفاضلِهِم في هذا المجتمع فيتذكر بِه التفاضلَ الأكبرَ في الآخرةِ .

\* قَالَ الله تَعَالَىٰ : ﴿ آنْظُرْ كَيفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَلَلآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴾ [ الإسراء: ٢١ ] .

وليكُن فرحًا بنعمةِ الله عليه بإدراك رمضانَ وعمل ما تَيَسَّر فيهِ من الصلاةِ والصيام والقراءةِ والصدقةِ وغيرِ ذلك من الطاعاتِ ؛ فإنَّ ذلك خيرٌ من الدنيا وما فيها ﴿ قُلْ بِفَضْل آللَّهِ وَبِرَحْمَتِه فَبذَلِكَ فَلْ بِفَضْل آللَّهِ وَبِرَحْمَتِه فَبذَلِكَ فَلْيَفْرُحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ [ يونس : ٥٥] .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٩٤٨ ) .

فإنَّ صيامَ رمضانَ وقيامَه إيمانًا وَاحتسابًا من أسباب مغفرةِ الذنوبِ والتخلصِ من الآثام ، فالمؤمن يفرح بإكمال الصوم والقيام ، لتخلصه به من الآثام ، وضعيفُ الإيمانِ يفرحُ بإكمالِه لتَخلَّصِهِ من الصيامِ الذي كانَ ثقيلًا عليه ضائقًا به صدرُه ، والفَرقُ بين الفريقينِ عظيم .

وإنه وإن انْقَضَى شهرُ رمضانَ فإن عمل المؤمن لا ينقضِي قبل الموت .

\* قَالَ الله عزّ وجلَّ ﴿ وَآعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ ﴾ [الحجر: ٩٩] \* وقَالَ تَعَالَىٰ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ ثُقَاتِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢].

\* وقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ : ﴿ إِذَا مَاتَ الْعَبْدُ انقطعَ عَمَلُهُ ... ﴾ (١) . فلم يَجْعَلْ لانقطاعِ العملِ غايةً إلّا الموتَ فلئِن انقضى صيام شهر رمضانَ فإن المؤمنَ لنْ ينقطعَ من عبادةِ الصيامِ بذلك ، فالصيام لا يزالُ مشروعًا ولله الحمدُ في العام كله .

\* ففي « صحيح مسلم » من حديث أبي أيوبَ الأنصاريِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ قَالَ : « مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثم أَتْبَعه ستًّا من شَوَّالٍ كَانَ كَصِيام الدَّهْرِ »(٢) .

<sup>(</sup>۱) مسلم ( ۱۹۳۱ ) ( ۱۶ ) .

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ١١٦٤ ) ( ٢٠٤ ) .

\* وصيامُ ثلاثةِ أيامٍ من كلِّ شهر ، قَالَ فيها النَّبِيُّ عَلَيْكُ : « ثَلَاث من كُلِّ شَهْر ، وَرَمَضان إلَىٰ رَمَضان ، فهذا صِيام الدَّهر كله » رواه « أحمد » و « مسلم »(١) .

\* وقَالَ أبو هريرةَ رضي الله عنه: « أُوصَــانِي خَلِيلي عَلَيْكُ بثلاثٍ .. » وذكر منها: « صيامَ ثلاثةِ أيامٍ من كلِّ شهرٍ »<sup>(۲)</sup> . والأوْلَى أَنْ تكونَ أيامَ البيضِ وهي: الثالثَ عشرَ والرابعَ عشرَ والخامسَ عشر .

\* لحديث أبي ذر رضي الله عنه أن النَّبِيَّ عَيْضَةً قَالَ : « يَا أَبَا ذَرِّ إِذَا صُمْتَ مِن الشَّهِرِ ثَلَاثَة فَصُمْ : ثَلاثَ عَشْرةَ وأَرْبَعَ عَشَرةَ وخَمْس عَشْرةَ » . رواه « أحمد » و « النسائي »(٣) .

\* وفي « صحيح مسلم » : « أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ سُعِلَ عن صوم يوم عرفة فقَالَ : يُكَفِّرُ السنةَ الماضيةَ والباقيةَ . وسُئِلَ عن صيام عاشُورَاءَ فَقَالَ : يَكفِّر السنةَ الماضية . وسُئِلَ عن صومِ يوم الإثنينِ فقَالَ : ذاكَ يومٌ وُلِدْت فيه ويومٌ بُعِثْتُ فيه أو أُنزِلَ عَلَيَّ فيه »(٤) .

\* وفي « صحيح مسلم » أيضًا عن أبي هريرة رضي الله عنه :

<sup>(</sup>١) مسلم (١١٦٢) (١٩٦).

<sup>(</sup>۲) البُخَاري ( ۱۱۷۸ ) ومسلم ( ۷۲۱ ) ( ۸۰ ) .

<sup>(</sup>٣) حَدِيثٌ حَسَنٌ : رواه أُحمد ( ٥ / ١٥٠ ) والتَّرمذي ( ٧٦١ ) وحَسَّنه ، والنسائي ( ٣٠ ) .

<sup>(</sup>٤) مُشلِم ( ١١٦٢ ) ( ١٩٧ ) من حديث أُبِي قتادة الأنصاري رضي الله عنه .

« أَن النَّبِيَّ عَلِيْكُ سُئِلَ: أَيُّ الصِّيامِ أَفْضَلُ بَعد شهرِ رَمَضَانَ ؟ قَالَ: أَفْضَلُ النَّبِيَّ عَلِيْكُ سُئِلَ الْحَرَّم »(١) . أفضلُ الصِّيام بعد شهرِ رَمَضَانَ صيامُ شَهْرِ الله المحرَّم »(١) .

\* وفي « الصَّحِيحَينِ » عنْ عائشةَ رضِي الله عنها قَالَتْ : « ما رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلِيْكِ استَكْملَ شَهْرًا قَطُّ إِلَّا شَهْرَ رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ في شَهْرَ أَكْثَرَ صِيامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ »(٢) .

\* وفي لفظ : « كَانَ يَصُومُه إِلَّا قَلِيلًا »<sup>(٣)</sup> .

\* وعنها رضي الله عنها قَالَتْ: «كان النَّبِيُّ عَلَيْكُ يَتَحَرَّىٰ صِيامَ الإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيس » رواه « الخمسةُ » إلَّا « أبا داؤد » فَهُوَ له من حديثِ « أسامةَ بن زيد » (٤) .

\* وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النَّبِيّ عَلَيْكُ قَالَ: تُعْرَضُ الأَعْمالُ يومَ الاثنينِ والخَمِيسِ ، فَأُحِبُ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وأَنَا صَائِمٌ » رواه « التِّرمذي » (٥) .

<sup>(</sup>۱) مسلم ( ۱۱۲۳ ) ( ۲۰۲ ) .

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ١٩٦٩ ) ومسلم ( ١١٥٦ ) ( ١٧٥ ) .

<sup>(</sup>T) amba ( 1011 ) ( 171 ).

<sup>(</sup>٤) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أحمد (٦/ ٨٠، ٨٩، ١٠٦) والترمذي (٧٤٥) والنسائي (٤١٦) والنسائي (٢١١٦) وابن ماجه (١٧٣٩) وإسناده صحيح وصحَّحَهُ ابن خزيمة (٢١١٦) والألباني في «الإرواء» (٤/ ١٦٠). وأخرجه أبو داؤد (٣٢٦٣) من حديث أسامة بن زيد بإسناد ضعيف، كما في الإرواء (٤/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٥) حَدِيثٌ صَحِيحٌ : رواه التُرمَذي ( ٧٤٧ ) وقال : « حَسَنٌ غَرِيبٌ » وصحَّحه الألباني في « الإرواء » برقم ( ٩٤٩ ) .

ولئِن انقَضَىٰ قيامُ شهر رمضانَ ؛ فإنَّ القيامَ لا يزالُ مشروعًا ولله الحمدُ فِي كلِّ ليلةٍ منْ ليالِي السَّنَةِ ثابتًا من فعلِ رسول الله عَلِيْكِ وقولِه.

\* ففي « صحيح البخاري » عن المغيرةِ بن شعبةَ رضي الله عنه قَالَ : « إِنْ كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ لَيَقُومُ أُو لَيُصلِّي حَتَّلَى تَرَمَ قَدَمَاه ، فيقَالُ لَه فيقولُ : أَفَلَا أَكُونُ عَبِدًا شَكُورًا ؟ »(١) .

\* وعن عبد الله بن سَلَامٍ رضي الله عنه أن النّبِيّ عَلَيْكُ قَالَ : « أَيُّهَا الناسُ أَفْشُوا السَّلام وأطعِموا الطعامَ وصِلُوا الأرحامَ وصَلُوا بالليل والناسُ نيامٌ تَدْخلوا الجنةَ بسَلامٍ » رواه « الترمذي » وقَالَ : « حسن صحيح » (٢) .

\* وفي « صحيح مسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النَّبِيّ عَلِيْتُهُ قَالَ : « أَفْضَلُ الصَّلاةِ بعد الفَريضة صَلَاة اللَّيل »(٣) .

وصلاة الليل تشمل التَّطوع كله والوتر فيصلِّي مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى فإذا خَشِيَ الصبحَ صلَّىٰ واحدةً فأوتَرَتْ ما صَلَّىٰ وإن شاءَ صلَّىٰ عَلَىٰ صفِة ما سبق في « المجلسِ الرابع » (٤) .

\* وفي « الصحيحين » عن أبي َ هريرةَ رضي الله عنه أن النَّبِيَّ عَلَيْكُمْ

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٤٨٦٣ ) .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ص (٤٤ ، ٥٥ ) .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه ص ( ٤٤ ) .

<sup>(</sup>٤) راجع: ص ( ٥٥ - ٤٨ ) .

قَالَ: « يَنْزِلُ رَبُّنَا تباركَ وتَعَالَىٰ كُلَّ لِيلَةٍ إِلَىٰ السَّمَاءِ الدُّنِيا حِينَ يَبْقَىٰ ثُلثُ اللَّيلِ الآخِرُ فيقولُ: مَنْ يَدْعُونِي فأَسْتَجِيبَ له ؟ مَن يسأَلُني فأَعْطِيه ؟ من يستغفرُني فأغفر لَه ؟ »(١) .

• والرَّواتبُ التابعَةُ للفرائض اثنتَا عشترةَ ركعةً: أربعٌ قبل الظهرِ ، وركعتان بعدها ، وركعتان بعد المغرب ، وركعتان بعد العشاء ، وركعتان قبل صلاةِ الفجر .

\* فَعَنْ أُمِّ حبيبةَ رضي الله عنها قَالَتْ: سمعتُ النَّبِيِّ عَلَيْكِي يقولُ: « مَا مِن عبدِ مسلمٍ يُصَلِّي لله تَعَالَىٰ كلَّ يومٍ ثنتَيْ عَشْرةَ ( رَكْعَة ) تَطَوُّعًا غيرَ الفريضةِ إلَّا بَنىٰ الله له بيتًا في الجنةِ » (٢).

\* وفي لفظ « مَنْ صَلَّىٰ ثَنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتُ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتُ فِي الْجَنَّةِ » رَوَاهُ « مُسْلِمٌ » (٣) .

• والذُّكُو أَدْبَارَ الصَّلُواتِ الخَمْسِ : أمر الله به في كتابه وحثَّ عليه رسولُ الله عَيِّلِيَّةٍ .

\* قَالَ الله تَعَالَىٰ : ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُهُمُ ٱلصَّلَاةَ فَآذْكُرُوا ٱللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ مُخْتُوبِكُمْ ﴾ [ النساء : ١٠٣ ] .

<sup>(</sup>۱) البخاري : ( ۱۱٤٥ ) ومسلم ( ۷۰۸ ) ( ۱۹۸ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وراجع : شرح الحديث والكلام عليه باستفاضة : « شرح حديث النزول » لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ٧٢٨ ) ( ١٠٣ ) ، وما بين القوسين زيادة منه ليست في المطبوعة .

<sup>(</sup>٣) مسلم ( ٧٢٨ ) ( ١٠١ ) .

\* وكان النَّبِيُّ عَلِيْكُ إِذَا سَلَّمَ اسْتَغَفَرَ ثَلَاثًا وَقَالَ : « اللَّهُمَّ أَنتَ السَّلامُ ومِنْكَ السَّلامُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الجَلالِ والإِكْرَامِ »(١) .

\* وَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ : ﴿ مَنْ سَبَّحَ الله فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ ، وَكَبَّرَ الله ثَلاثًا وَثَلاثِينَ ، فَتلكَ وَثَلاثِينَ ، فَتلكَ يَسْعَةٌ وَتِسْعُونَ ، ثُمَّ قَالَ تَمَام المِائَةِ لا إِله إِلّا الله وحدَهُ لا شَريكَ لهُ ، لهُ الملكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْ قَدِيرٌ ، غُفِرَتْ لَهُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ » رواه ﴿ مسلم ﴾(٢) .

O فاجتهدوا إخوافيد : في فِعْل الطَّاعاتِ ، واجْتَنَبِوا الخطايَا والسيئات ، لتفوزُوا بالحياةِ الطيبةِ في الدنيا ، والأَجْر الكثير بعد المَمَات .

\* قَالَ الله عزّ وجلَّ : ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [ النحل : ٩٧ ] .

اللَّهُمْرُ ثُبُّتُنَا عَلَىٰ الإيمانِ والعمل الصَّالِحِ وأَحينَا حياةً طيبةً وأَخِيْنَا بِالصَّالِحِ وأَحينَا والحمد لله ربَّ العالمينَ ، وصلَّىالله وسلَّم عَلَىٰ فَالْحَمْدِ وَعَلَىٰ آلِه وصحبه أجمعين .

0000

<sup>(</sup>١) مسلم ( ٥٩١ ) ( ١٣٥ ) من حديث ثوبان رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ٥٩٧ ) ( ١٤٦ ) من حديث أَبِي هريرة رضي الله عنه .

وإِلَىٰ هنا انتهىٰ ما أردنا كِتابَتُهُ في هذا ، نسأل الله أن يجعل عملنا خالصًا لوجهه ومقربًا لله ونافعًا لعباده وأن يتولانا في الدنيا والآخرة ويهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنه يهدي من يشاء إِلَىٰ صراط مستقيم .

وكان الفراغ منه يوم الجمعة الموافق ٢٩ محرم من عام ست وتسعين وثلثمائة وألف عَلَىٰ يد مُؤَلِّفه الفقير إِلَىٰ مَولاه مُحَمَّد بن صالح بن عثيمين .

والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم عَلَىٰ نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

0000

#### أستُلة عامة علد المجالس''

س١ : اشرح معنى قوله عَلِيُّكُ : ﴿ صُفِّدت الشَّيَاطِينِ ﴾ ، ﴿ خُلُوفَ فَمَ الصائم أطيب عند الله من ريح المِشك » ؟ س٧ : اذكر حديثًا قدسيًا يُهَيِّن فضيلة الصُّوم من وجوه عديدة ؟ بيِّنًا هذه الوجوه باختصار في ضوء الحديث ؟ س٣ : يُحْكُم بدخول شهر رمضان بواحد من أمرين ، اذكرهما مع التوضيح ؟ س٤ : تحدث عن العدد والكيفية التي يُصَلَّى بها الوتر في صلاة اللَّيل ؟ سى، : وردت السنة بفضائل سور معينة مخصصة ، اذكر طرف مما ثبت عن النبي ﷺ في ذلك ؟ س٣ : اذكر أحكام صيام كل من بالتفصيل : الكافر ـ الصغير ـ المجنونُ . الهرم ـ العاجز عجزًا لا يُزجى زواله ؟ س٧ : اذكر أحكام صيام كل من بالتفصيل : المسافر ـ المريض الذي يُرْجى شفاؤه ؟ س٨ : اذكر أحكام صيام كل من بالتفصيل : الحائض ـ المرضع والحامل ـ من احتاج للفطر لدفع ضرورة غيره ؟ س٩ : للصيام حِكَم كثيرة استوجَبَت أن يكون فريضة من فرائض الإسلام وركنًا من أركانه ، اذكر طرفًا من حِكم الصيام ؟

<sup>(</sup>ه) تنبيه : الأسئلة من وضع المحقق ؛ لكل مجلس سؤال ، بحيث يستطيع من يُلْقِي هذه المجالس أن يطرح سؤالًا واحدًا على المستمعين في نهاية كل مجلس ، والله الموفق .

س ١٠ : اذكر مع البيان والتوضيح آداب الصيام الواجبة ٢

س١١ : اذكر مع البيان والتوضيح آداب الصيام المستحبة ؟

س١٢ : تلاوة القرآن على نوعين ، بينهما مع التفصيل ؟

س١٣ : للتلاوة آداب ينبغي لقارئ القرآن أن بحافظ عليها بيُّن هذهُ

الآداب ؟

س٤١ : اشرح مع الدليل أنواع المفطرات السبعة مبينًا شروط الفطر بها ؟

سه ١ : بيِّن مَا يَفْطَرُ وَمَا لَا يَفْطَرُ فَي الْأَشْيَاءَ التَّالِيَّةَ : الْكَحَلُ والدُّواءُ في العَينَ والأَذْنَ ـ تَذُوقَ الطَّعَامُ ـ شُمَّ الطيب والبخورِ التَّسَوُّكُ ـ تطهير الأسنان بالمعجون ـ التبرد بالماء والاستحمام ؟

س ١٦٠ : تجب الزكاة في أربع أشياء ، اشرح بالتفصيل أحكامها مبيناً نصاب الزكاة ؟

س ١٧ : هناك آية في كتاب الله بينت أهل الزكاة المستحقين لها اذكر هذه الآية مبيئًا مصارف الزكاة ؟

س ١٨٨ : نصر الله المسلمين في « غزوة بدر الكبرى » على المشركين في رشهر رمضان . تحدث عن هذه الغزوة مبينًا أسبابها ومتى وقعت ؟

س١٩٠ : فتح مكَّة تم في شهر رمضان ، تحدث عنه مبيئًا أسبابه ؟

س • ٢ : وعد الله بالنصر من ينصره ، بَيّن مع الاختصار أسباب النصر الحقيقية في ضوء الآيات القرآنية ؟

س ٧١ : كان النبي ﷺ يعتكف في العشر الأواخر من رمضان تحدث عِن أحكام الاعتكاف وآدابه في ضوء الدليل ؟

س٢٢ : ليلة القدر منَّ الله بها على هذه الأمة ، تحدث عن فضلها مبيئاً

إُمِا وَرَدَ في السنة المطهرة في بيان وقتها وعلاماتها ؟

س٣٣ : في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خَطَرَ على قلبُ يشر اذكر طرفًا مما ورد في الآيات والأحاديث الصحيحة في وصفها ؟

بري ٢ : أهل الجنة لهم أوصاف ذكرها الله في كتابه وبيَّتَهَا النبي عَلِيَّكَا في سنته اذكر طرفًا مما ورد في ذلك ؟

﴿ س٥٢ : حَدِّرَنَا الله في كتابه من النار وأخبرنا عن أنواع عذابها بما تتفطر منه الأكباد . اذكر طرفًا مما جاء في كتاب الله وما صحَّ عنه عَلَيْكُ في ذلك ؟

س٧٦ : هناك أسباب مُكَفِّرة تُخْرِج فاعلها من الإِيمان إلى الكفر وتوجب له الخلود في النار ، اذكرها مع الشرح والدليل ؟

س٧٧ : بين مع الشرح والدليل بعضًا من الأسباب التي يستحق فاعلها دخول النار دون الخلود فيها مع ذكر الآيات والأحاديث الصحيحة ؟

س ٧٨ : شرع الله في ختام شهر رمضان زكاة الفطر طهرةً للصائم مماً يحصل في صيامه من نقص ، بين في ضوء الدليل حكمها ، حِكْمَتهَا ، جنسها ، ومقدارها ، ووقت وجوبها ودفعها ، ومكانها ، والمستحقين لها ..

س ٢٩٠ : التوبة التي أمر الله بها هي التوبة النصوح التي تشتمل على شرائط التوبة وهي خمسة ، تحدَّث بالتفصيل عن هذه الشروط مبينًا لماذا لا يستمر الناس على التوبة ؟

س ٣٠ : شرع الله سبحانه وتعالى عيد الفطر المبارك بعد شعيرة الصيام و بيّن مع الإختصار طرفًا من سننه ؟



## فهرس الججالس

| ٣   | هقدهة التحقيق                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| ٦   | الشيخ ابن عثيمين في سطور                                      |
| ٩   | هقدمة المؤلف                                                  |
| 11  | المجلس الأول : في فضل شهر رمضان                               |
| ۲۱  | المجلس الثاني: فضل الصّيام                                    |
| ٣١  | المجلس الثالث : في حكم صيام رَمضان                            |
| ٤١  | المجلس الرابع : في مُحكّم قيام رمضان                          |
| 00  | المجلس الخامس: في فضلَ تلاوة القرآن وأنواعها                  |
| ٦٧  | المجلس السادس: في أقسام الناس في الصيام                       |
| ٨٠  | المجلس السابع: في طائفة من أقسَام الناس في الصّــيام          |
| ۸٩. | المجلس الثامن: في بقيّة أقسام الناس في الصّيام وَأحكام القضاء |
| 99  | المجلس التاسع: في حِكَم الصيام                                |
| 1.9 | المجلس العاشر: في آداب الصّيام الواجبَة                       |
| 171 | المجلس الحادي عشر: في آداب الصّيام المستحبة                   |
| ۱۳۳ | المجلس الثاني عشر: في النوع الثاني من تلاوة القرآن            |
| 184 | المجلس الثالث عشر: في آداب قـراءة القـرآن                     |
| 100 | المجلس الرابع عشر: في مفطـــرات الصــوم                       |
| 177 | المجلس الخامس عشر: في شروط الفطر بالمفطرات وما لا يفطر        |
| 149 | المجلس السادس عشر: في الزكاة                                  |
| 191 | المجلس السابع عشر: في أَهْل الزكاة                            |
| ۲.۳ | المجلس الثامن عشر: في غـــزوة بدر                             |

| المجلس التاسع عشر: في غــــزوة فـــتح مــــكة ه                          | 410   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| المجلس العشرون: في أسبَاب النصر الحقيقيّة ٥٠                             | 440   |
| المجلس الحادي والعشرون: في فضل العشر الأخير من رمضان ٧                   | 747   |
| المجلس الثاني والعشرون: في الإجتُّهاد في العشر الأواخر وَليلَة القدر ٧؛  | Y £ Y |
| المجلس الثالث والعشرون : في وصف الجنة ٩٠                                 | 409   |
| المجلس الرابع والعشرون: في أوصاف أهل الجنة ٣/                            | 474   |
| <b>المجلس الخامس والعشرون : ني وصف النار ٥</b>                           | 440   |
| المجلس السادس والعشرون: في أسباب دخول النار                              | 494   |
| <b>المجلس السابع والعشرون : في ا</b> لنوع الثاني من أسباب دخـول النار ٩. | 4.9   |
| المجلس الثامن والعشرون : في زكاة الفطر                                   | ۲۲۱   |
| المجلس التاسع والعشرون : في التــــــوبة                                 | ٣٣٣   |
| المجلس الثلاثون : في ختام الشـــــهر ٥٤                                  | 450   |
| أسئلة عامة علك المجالس                                                   | 409   |
| فهرس المجالس ١٣                                                          | ۳٦٣   |